

# مفتصرالشريعة

للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ( ت ١٦٠)



رقم الإيداع



۲۸ شمنشیۃ التحریر - عین شمس الشرقیۃ - القاهرة جمهوریۃ مصر العربیۃ توفاکس :۲۱۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۷۸ - ۲۲۲۲۲۷۸

موقعنا على الإنترنت: www. dar - alathar. net البريد الألكتروني: info@dar-alathar.net



# معنتصر بالشربعة

للإهام أبي بكرمحمد بن الحسين الآجري (ت٣٦٠)

اخنصــره أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري

> نقريم فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري

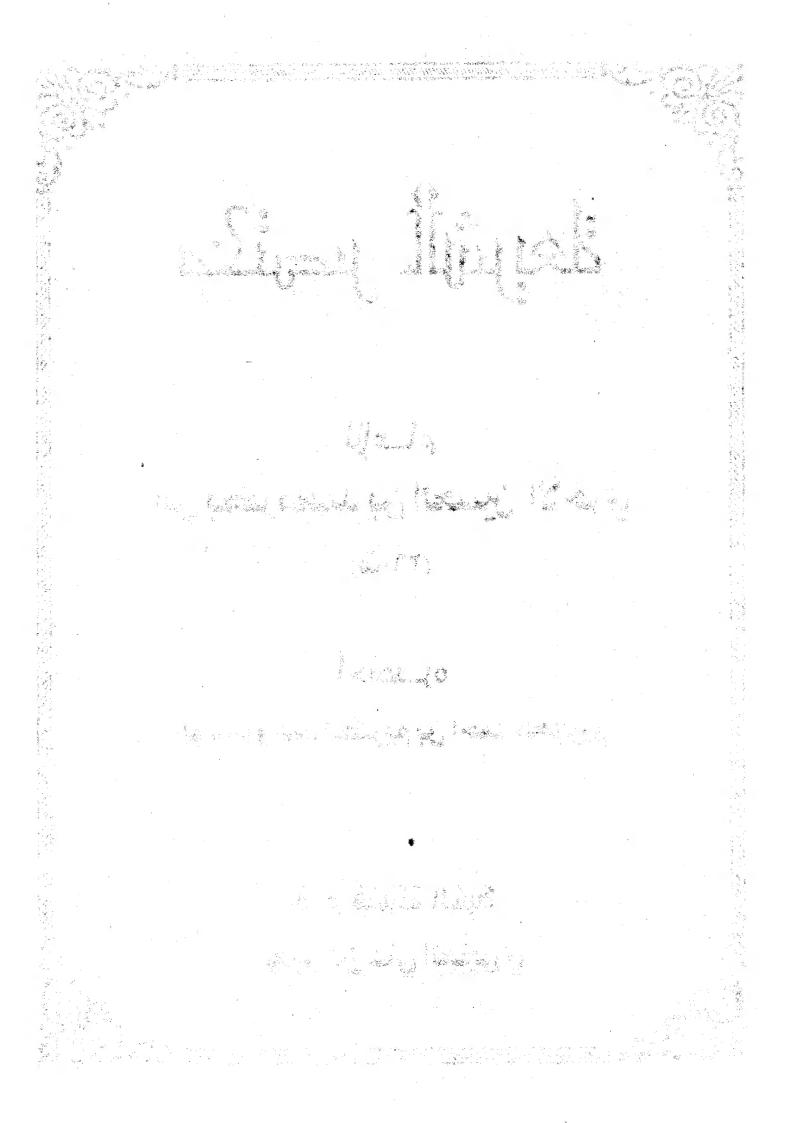

## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

#### مقدمة فضيلة الشيخ يحيى بن عل الحجوري

الحمد لله كما يجب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ﴿ لَهُ مَا فِي اَلْتَمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا قَعْتَ اللَّمَ كُلُ الله والمه الله والمه الله عبده ورسوله، المبعوث من ربه على بالحق والهدى، والنور والضياء، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، حتى تركنا على مثل البيضاء، لا يزيغ عنها إلا من ضل وهوى.

أما بعد: فقد طلب مني أخونا الشيخ المفضال/ أبو عمرو عبد الكريم الحجوري \_ حفظه الله \_ أن أطلع على مختصره هذا، لكتاب الشريعة للإمام/ الآجري على الشريعة الكتاب شيئين وهما: الضعيف، وأسانيد الثابت.

وهذا العمل في الجملة عمل جيد، لمن لاقدرة له على التميز بين ما يصلح للاحتجاج، أو الاستشهاد من تلك الأحاديث، وما لا يصلح. وتخفيفًا من طول الكتاب؛ لرغبة كثير من الناس في المختصرات.

والاختصار من فنون التصنيف كها هو معلوم من التصانيف في هذا الباب، فها ذكر هو من مسوغات ما رآه الشيخ أبو عمرو أثابه الله على جهده واجتهاده.

وأملنا فيه ﷺ أن ينفع بالكاتب والكتاب، والحمد لله.

كتبه: يحيى بن علي الحجوري في شهر شعبان ١٤٢٨هـ

ant of the control of the control of the second of the second of the control of the co

مخنصر الشريعة (الجزء (الأول

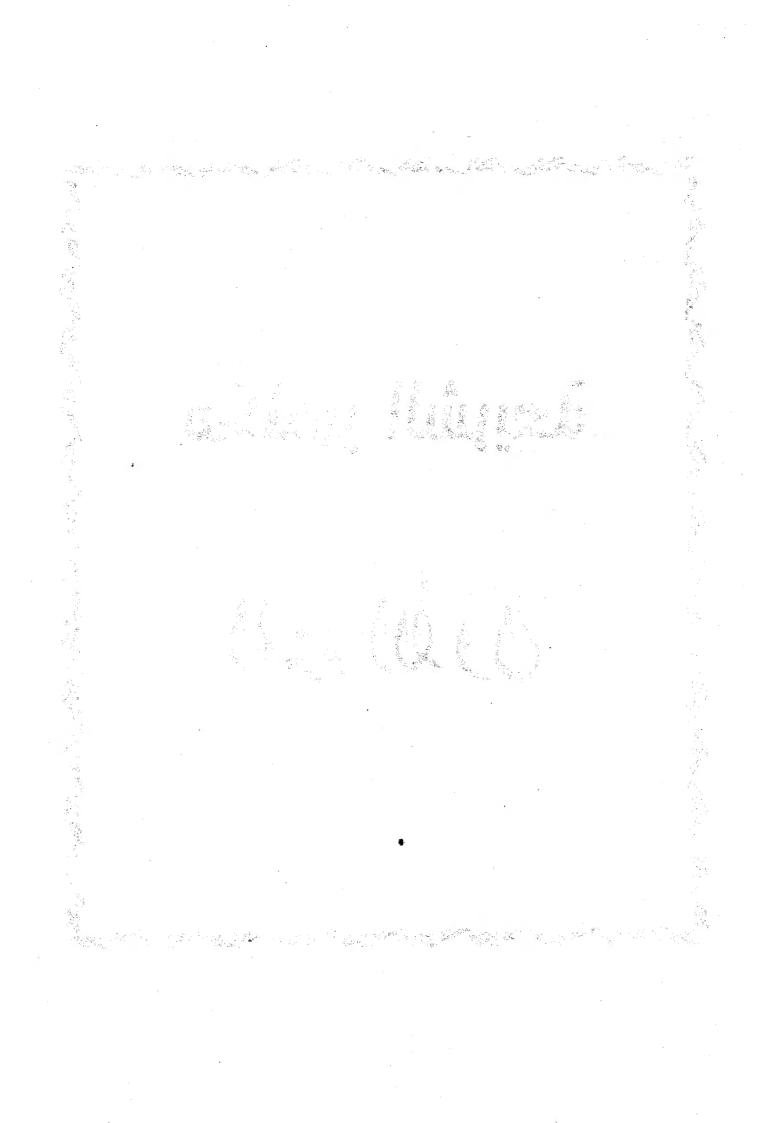

## مقدمة المختصر

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١].

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَقَ اللهِ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ عَمران:١٠٢].

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فهذا «مختصر كتاب الشريعة» للإمام/ الآجري، وهو من نفائس الكتب في بابه.

وقد كنت من زمن وأنا يحدوني الشوق لخدمة كتب أصول الاعتقاد المفردة؛ كالشريعة، وكتب السنة؛ كشرح «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي، ونظائر هذه الكتب؛ حتى يسر الله ـ تعالى ـ بمنه وكرمه تدريس «كتاب الشريعة»، بدار شيخنا العامرة (دار الحديث بدمّاج)، فكانت تمر بنا في بعض الدروس كل ما فيها ضعيف، فقال

الإخوان كل ما أخذنا اليوم ضعيف، فبدا لي اختصار الكتاب لأمور:

الأول: حذف ما كان ضعيفًا، فإننا لسنا متعبدين به.

الثاني: طول الكتاب، فباختصاره لاسيها مع تحري الصحة، وحذف الأسانيد، يكمل الحصول على الفائدة.

وأنا أثناء الحكم عليه أذكر أهم من أخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة.

الثالث: المصنف قد يكرر بعض الأحاديث، أو الآثار في أكثر من موضعين، فأكتفي بذكره في موضع واحد إلا ما ندر.

الرابع: كثرة الضعيف فيه؛ حتى إن الذي صح منه نحو النصف. وقد جعله مصنفه في (٢٣) جزءًا، فجعلته في ثلاثة أجزاء.

## ترجمة المؤلف

هو الإمام السلفي المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف: أبو بكر محمد بن الحسين عبد الله البغدادي الآجري الفقيه الشافعي.

كان ثقة صدوقًا دينًا خيرًا عابدًا صاحب سنة واتباع.

والآجُرِّي: بفتح الهمزة الممدودة، وضم الجيم، وكسرالراء مع التشديد نسبة إلى درب (آجر)، وهي محلة ببغداد، وقيل إنه نسبة إلى عمل الآجر، وهو إصلاح اللبن (الطين) بالنار، ولاتنافي بين الأمرين، فلعله ما سمي درب آجر بهذا الاسم إلا لإحراق الطين، والله أعلم.

سمع من جعفر بن محمد الفريابي، وأبا مسلم الكجي، وأبا شعيب الحراني الحافظ، وجماعة كثير.

وحدث عنه علي، وعبد الملك ابنا بشران، وعلي بن أحمد بن عمر المقرئ، وأبو نعيم صاحب الحلية وغيرهم.

حدث ببغداد قبل سنة (٣٣٠هـ)، ثم انتقل إلى مكة في سنة (٣٦٠هـ) فسكنها حتى توفي بها.

وذكر بعض العلماء أنه لما دخل مكة \_حرسها الله \_ أعجبته، فدعا الله أن يرزقه الإقامة بها.

له مؤلفات كثيرة تفوق الأربعين مؤلفًا أهمها :\_

١- كتاب الشريعة في السنة، وهو هذا الكتاب النفيس.

٢\_ أخلاق العلماء.

٣ - كتاب الأربعين، ويقال له الأربعون الآجرية.

توفي سنة (٣٦٠هـ) فرحمه الله رحمة واسعة.

ترجمته في «تاريخ بغداد» (٢٤٣/٢)، و«وفيات الأعيان» (١٩٢/٤، ٢٩٢)، و«البداية والنهاية» (٢٩٢/١٥)، و«البداية والنهاية» (١٣٠/١٥).

## مميزات كتاب الشريعة

الأول: أنه يعد موسوعة علمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد ذكر الإمام الآجري عِيِّكِثِم عدة أهم مسائل الاعتقاد مثل:

- ١) الأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الفرقة.
  - ٢) وبيان حال الخوارج.
  - ٣) وموقف المسلم من الفتن.
- ٤) والحث على التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.
- التحذير من طوائف خالفت السنة بكتاب الله، وشدة الإنكار عليهم.
  - ٦) وذم الخصومات والجدل، والتحذير من الذين يتبعون المتشابه.
    - ٧) ذكر مسألة القرآن وأنه كلام الله، ومذهب الواقفة واللفظية.
      - ٨) وتعريف الإسلام والإيهان وما يتعلق بهذا.
        - ٩) الرد على القدرية.
        - ١٠) تكلم على مسألة الرؤية.
          - ١١) مذاهب الحلولية.
        - ١٢) ذكر عدة صفات لله تعالى.
          - ١٣) الشفاعة.
          - ١٤) عذاب القبر.
          - ١٥) نزول عيسي.

١٦) الجنة والنار.

١٧) ذكر فضائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

١٨) ذكر دلائل النبوة.

١٩) جعل في الكتاب نحو الثلث في فضائل الصحابة؛ بيانًا للحق، وإرغامًا للباطل.

وغير ذلك مما تراه في ثنايا الكتاب.

الثاني: أن المصنف ذكر ما يزيد على (٢٠٠٠) نصًا مسندًا من حديث، أو أثر عن صحابي، أو من دونه من أئمة المسلمين.

الثالث: غالب رواياته عن الأئمة الحفاظ والعلماء الثقات.

الرابع: يهتم المصنف بإيراد الشواهد، والمتابعات الكثيرة للنصوص التي يوردها.

الخامس: يروي الأحاديث بأسانيدها، من غير طريق كتب السنة المشهورة.

السادس: يهتم المصنف بالرد على المخالفين، وهذه ميزة طيبة؛ لأن ذكر الحق مجردًا قد يخفى على الكثير، لكن مع بيان الباطل؛ فيحذر الباطل ويلزم الحق.

السابع: أنه من أهم كتب العقائد، والتوحيد، وحقيقة أنه: اسم على مسمى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ في «منهاج السنة النبوية» (٢/٣٦٣، ٣٦٧):

والنقول بذلك متواترة مستفيضة عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وتابعي تابعيهم، وفي ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث والسنة، يذكرون فيها مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم، وهي معروفة عند أهلها، وذلك مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن عبد الله الجعفي، ولعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك نقض عثمان بن سعيد على بشر المريس، و«الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب «ولأبي بكر الأثرم، وللخلال، وكتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري، وكتاب «التوحيد» لأبي بكر بن خزيمة، وكتاب «السنة» لأبي القاسم الطبراني، ولأبي بكر الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، و«الأساء والصفات» لأبي بكر البيهقي، و«السنة» لأبي ذر الهروي، و«الإبانة» لابن بطة، و«قبله الشريعة» لأبي بكر الآجري، و«شرح أصول السنة» لأبي القاسم الالكائي، و«السنة» لأبي حفص بن شاهين، و«أصول السنة» لأبي عمر الطلمنكي، وأمثال هذه حفص بن شاهين، و«أصول السنة» لأبي عمر الطلمنكي، وأمثال هذه الكت.اه.

ومن الكتب التي اعتنت بمسألة الاعتقاد وهي كتب مفردة لم يذكرها شيخ الإسلام:

- ۱ \_ كتاب «الصفات والنزول والرؤية» للدار قطني.
- ٢ \_ كتاب «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني.
  - ٣ \_ «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني.
    - ٤ \_ «السنة» لابن أبي عاصم.
    - ٥ \_ كتاب «التوحيد» لابن منده.
    - ٦ \_ كتاب «الإيان» لابن منده، غيرها.



## نبذة عن المختصرات

لقد اعتنى علماؤنا \_ رحمهم الله \_ بالمختصرات؛ لأهميتها، فمن ذلك :

مختصر تفسير الطبري، اختصره محمد بن صهادح التجيبي (ت ١٩٤هـ).

مختصر صحيح مسلم للمنذري (ت ٢٥٦هـ).

مختصر سنن أبي داود للمنذري.

تلخيص صحيح مسلم للقرطبي (ت ٢٥٦هـ).

مختصر صحيح مسلم للنووي مخطوط (ت ٢٧٦هـ).

مختصر شعب الإيمان للبيهقي، اختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني (ت ٦٩٩هـ).

المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي، اختصره الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

تلخيص مستدرك الحاكم، لخصه الذهبي.

مختصر الترغيب والترهيب للمنذري، اختصره الحافظ ابن حجر (ت ٧٥٢هـ).

مختصر زوائد البزار للحافظ ابن حجر.

مختصرالبدر المنير لابن الملقن، وهو التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر.

المنهج القيم باختصار الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، اختصره محمد بن علي البعلي الحنبلي (ت ٧٧٨هـ).

مختصر الفتاوى العصرية لشيخ الإسلام، اختصره البعلي الحنبلي أيضًا،

وله غير هذا مختصرات لكتب شيخ الإسلام.

مختصر صحيح البخاري للزبيدي (ت ١٩٣هـ).

مختصر النهاية لابن الأثير، اختصره السيوطي (ت ٩١١هـ).

مختصر صحيح البخاري لابن أبي حمزة (ت ١٣٤٨هـ).

مختصر زاد المعاد، اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي.

مختصر صحيح البخاري للألباني.

تفسير ابن كثير، اختصره جماعة كثير.

مختصر رياض الصالحين للنووي، اختصره يوسف النبهان (ت ١٣٥٠هـ).

مختصر العلو للذهبي، اختصره الألباني.

هذا غير المعتصرات، والمنتخبات، والمنتقيات، والمختارات، وغير موضوع المهذب.

أما الجمع من عدة كتب مع تلخيصها، وترتيبها، وغير ذلك فمن غير عَدِّ، ولا حصر.

وغير ما أفرد من الصحيح والضعيف؛ فهذا عمل للمتأخرين، ولم نره لأحدٍ من المتقدمين على ما فيه من نفع.

وهذا قطرة من بحر، وتنويه للمقصود، وجهود هؤلاء العلماء وغيرهم ليست عن فراغ، ولكن الأهمية التي للاختصار في بعض الأحيان.

# مختصر الشريعة

قد اختصر كتاب الشريعة الإمام/ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله، المعروف بابن البنا (ت ٤٧١هـ) في جزء صغير بعنوان: «المختار في السنة على سياق كتاب الشريعة الآجري»، ومنه نسخة مخطوطة في الظاهرية، كما في مقدمة الشريعة، ط دار الوطن.

هذا وتضافرًا مع جهود هؤلاء العلماء الآجلة في الاختصار؛ نقدم للأمة هذا المختصر، نرجو نفعه وبركته علينا وعلى المسلمين، وهو اختصار كتاب الشريعة، أسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وموصلً للفوز في جنات النعيم.

كان الفراغ من هذا المختصر في يوم الجمعة (٢١) جماد الآخر ١٤٢٨. بدار الحديث بدماج حرسها الله تعالى.

كتبه/

أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين الحجوري العمري.

# بِسْ مِلْكُولَالِحُولِ السَّهِ التَّمْلِولَالِحِدِيمِ

# مقدمة الآجري

الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به: ﴿ وَالْعَسَدُ يَدِ رَبِ الْعَسَلِينَ ﴿ وَالْخَعْنِ الرَّحِيدِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيبِ ﴿ فَالْحَامَةُ عَنِي الدِّيبِ اللَّهِ الدِّيبِ اللَّهِ الدِّيبِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّيبِ اللَّهِ اللَّهُ الل [الفاتحة: ٢-٤]، و﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ۗ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ﴾ [سبأ:١-٢]، و﴿ أَلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَا لَظُلُمَنْتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كُفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠ ﴿ الْأَنعَامِ ١١ ]، و ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْجِيرًا ١١٠٠ [الإسراء:١١١]، أحمده شكرًا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة، وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على البشير النذير السراج المنير، سيد ولد آدم عليسًا الله المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد على وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، يرزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته، وبطاعة رسوله على وبها كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبها كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، إنه سميع قريب.

## باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع، وترك الابتداع

قال محمد بن الحسين ﴿ إِنَّ إِنْ الله ﴿ لَيْكُ بِمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين \_ اليهود والنصاري \_ أنهم إنها هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا \_ الكريم \_ أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة، والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه؛ إنها هو البغي والحسد بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقًا فهلكوا، فحذرنا مولانا \_ الكريم \_ أن نكون مثلهم؛ فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا على بلزوم الجماعة، ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي على من الفرقة، وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة، وينهون عن الفرقة، فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد، قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عجل، نصيحة الإخواني من أهل القرآن، وأهل الحديث، وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له، والمعين عليه إن شاء الله قال الله \_ تعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيدٍّ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيدٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهَدِي مَن يَشَكَهُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيعٍ ﴿ البقرة: ٢١٣].

وقال على: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُو أُفَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرً وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُو أُولَكِنَ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ آلِ البقرة: ٢٥٣].

وقال - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاللّهِ اَلْإِسْكُمُ وَمَا اللّهِ الْمِينَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

 عنصر الشربعة

ثم إن الله \_ تعالى \_ أمر نبيه على من تقدم من الأمم فيها اختلفوا فيه، ففعل على، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى، قال الله \_ تعالى \_

في سورة حم الجاثية: ﴿ وَلَقَدْ عَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ الْكِنْبَ وَلَغُكُمْ وَالنَّبُونَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الْطَيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْقَنْعُمْ بَيْنَتْ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَتَلَفُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا الطَيْبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلَا اللهُ و

قال محمد بن الحسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله \_ تعالى \_ به أمة محمد الله أن يلزموا الجهاعة، ويحذروا الفرقة، فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله الله أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه، وتحذر الفرقة، وتلزم الجهاعة، وتستعين بالله العظيم.

## باب ذكر أمر النبي ﷺ أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة

عن عمر بن الخطاب عليه قال: قال رسول الله على: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد»(١).

عن الحارث الأشعري، أن رسول الله على قال: «إن الله \_ تعالى \_ أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وذكر الحديث بطوله، وقال رسول الله على: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى \_ بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرًا؛ فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، إلا أن يراجع» (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه المصنف (٥)، وأحمد (١/ ١٨، ٢٦)، والترمذي (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه المصنف (٧)، وأحمد (٤/ ١٣٠)، والترمذي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤)، وأبو داود =

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من فارق الجماعة وخالف الطاعة؛ مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها لا يحتشم من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها؛ فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبية، ويقاتل للعصبية، ويدعو لعصبة له، ووالى لعصبة؛ مات ميتة جاهلية»(").

تعن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله على يومًا خطًا، وقال بأصبعه على الأرض خطة قال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطًا عن يمين الخط ويساره، وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم تلا: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلشُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ تَلا فَرَالًا هَا الله عَلَى عَن سَبِيلِهِ وَكُلْ تَنَبِعُوا ٱلشُبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا ٱللهُ بُلُولُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا ٱللهُ بُلُولُ وَاللهُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱللهُ بَعْنَا اللهُ عَن يمنيه ويساره ('').

عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: قال رسول الله على: «ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيًا وعلى جنبتي الصراط سوران، بينها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والأبواب: محارم الله \_ تعالى \_ فالحراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ والداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم»(٥٠).

<sup>=</sup> الطيالسي (١٦١، ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٩)، ومسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٩)، ومسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤)، وأحمد (٤/ ١٨٢، ١٨٣)، والترمذي (٢٨٥٩)، =

عن عبد الله [بن مسعود] قال: «إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله»(١).

عن عبد الله بن مسعود أنه قال في خطبته: «يا أيها الناس: عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة»(٧).

عن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه؛ فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينًا ولا شهالًا، وعليكم بسنة نبيكم على والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، قال: فحدثت به الحسن، فقال: صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدًا؟ قلت: لا، قالت: فحدثه إذن (٨).

قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله به خيرًا: سلوك هذا الطريق، كتاب الله، وسنن رسول الله على وسنن أصحابه هيئ ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي، وسفيان الثوري، مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>=</sup> وابن أبي عاصم (١٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٩٧ برقم ١٣٣).

<sup>(</sup>٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٩٩، • ٣٠ برقم١٣٦).

## باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة؟

عن يوسف بن أسباط قال: أصول البدع أربع: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة، فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون الجهاعة، التي قال النبي على: «إنها الناجية» (٩).

عن أبي هريرة هيئت قال: قال رسول الله على: «تفرق اليهود والنصاري على إحدى، أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (١٠).

عن أنس، عن النبي على قال: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم»(١١).

عن معاوية بن أبي سفيان عن أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله على قام فينا فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجاعة» (١٠٠).

(٩) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠).

<sup>(</sup>۱۰) صحیح: وقد رواه المصنف (۲۱)، وأحمد (۲/ ۳۳۲)، وأبو داود (٤٥٩٦)، الترمذي (۲۲، ۲۲)، وابن ماجه(۳۹۹۱)، وابن أبي عاصم (۲۲، ۲۷).

<sup>(</sup>۱۱) صحیح: وقد رواه المصنف (۲۷)، وأحمد (۳/ ۱۲۰، ۱٤۵)، وابن ماجه (۳۹۹۳)، وابن أبي عاصم (۲٤).

<sup>(</sup>۱۲) حسن: وهو بمجموعه صحیح، وقد رواه المصنف (۲۹)، وأحمد (۱۰۲/٤)، وأبو داود (۲۵۹۷)، والدارمی (۲۵٦).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِيَّهُ : رحم الله عبدًا حذر هذه الفرق، وجانب البدع ولم يبتدع، ولزم الأثر؛ فطلب الطريق المستقيم، واستعان بمولاه الكريم.

عن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر؛ فهو على الطريق (١٣).

## باب ذكر خوف النبي ﷺ على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ليأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر، وذراعًا بذراع»، قيل: يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال: رسول الله على: «ومن الناس إلا أولئك؟»(١٠٠).

- عن حذیفة بن الیهان قال: «لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طریقتهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، ویكون أول نقضها الخشوع حتى لا یرى خاشعًا، وحتى یقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد فها بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، حتى ما یصلون بینهم أولئك المكذبون بالقدر»(٥٠).

قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل، علم أن أكثرهم \_ العام منهم \_ يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي على الله الحاهلية، وذلك مثل النبي على الله الحاهلية، وذلك مثل

<sup>(</sup>۱۳) صحيح: وقد رواه المصنف (۳۰).

<sup>(</sup>١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٣١)، والبخاري (٧٣١٩).

<sup>(</sup>١٥) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٣٥)، وأحمد (٥/ ٢٥١).

السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية، والأكل والشرب والولائم، والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة، والبيع والشراء، والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنها تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي على والله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه.

#### باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم، وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه

قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله \_ تعالى \_ ولرسوله ﷺ، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله \_ تعالى \_ منهم، وحذرنا النبي عليه، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة عبينه ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديها وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين، فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله ﷺ: هو رجل طعن على رسول الله ﷺ، وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فيا أراك تعدل، فقال على: «ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟» فأراد عمر هيشك قتله، فمنعه النبي على من قتله وأخبر: «أن هذا وأصحابًا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين»، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان عثمان، فها أطاقوا على أصحاب رسول الله على ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فها أطاقوا على ذلك عيم ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عيم فلك ولم يرضوا لحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله، فقال على عيم كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم على عيم في في فأكرمه الله \_ تعالى \_ بقتلهم، وأخبر عن النبي في فضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة؛ فصار سيف على عيم في في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة.

### باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه

- عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله على عند منصرفه من خيبر، وفي ثوب رسول الله على فضة، ورسول الله على يقبض منها فيعطي، فقال: يا محمد اعدل، فقال: «ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل»، فقال عمر بن الخطاب على يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(١٠).

- عن أبي سعيد الخدري قال: بينها رسول الله على يقسم ذات يوم قسمًا، إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله على: «ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟»، فقام عمر بن الخطاب خصف فقال: يا رسول الله أتأذن لي أضرب عنقه؟ قال: «لا، إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم

<sup>(</sup>١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦)، والبخاري (٣١٣٨)، ومسلم (٦٠٦٣).

عكنصر الشربعة

من الرمية، ينظر إلى نصله؛ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه؛ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة، تدردر»(١٧).

قال أبو سعيد: أشهد: لسمعت هذا من رسول الله على وأشهد أني كنت مع على بن أبي طالب عليه حين قتلهم والتمس في القتلى، فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله على النعت النع

- عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوران، ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له، ولجهنم سبعة أبواب: باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه (١٨).

قال محمد بن الحسين: هذه صفة الحرورية، وهم الشراة الخوارج، الذين قال الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَايَتُ مُحَكَمْتُ هُنَّ أُمُّ الذين قال الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ هُو الَّذِي أَنزُلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ البَيْعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالبَيْعَاءَ الْفِي اللهُ وَمُا يَعْلَمُ مَا يَشَالِهِ مَا يَشَالِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٩)، البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>١٨) حسن: وقد رواه المصنف (٤١).

<sup>(</sup>١٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٢)، والبخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

عن طاوس، قال: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ قال: «يؤمنون بمحكمه، ويضلون عن متشابهه، وقرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ عَلَى [آل عمران:٧]»(٢٠).

عن ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: «ليس هم بأشد اجتهادًا من اليهود والنصاري، وهم على ضلالة»(٢١).

- عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، فقال: المسكين رأى منكرًا فأنكره، فوقع فيها هو أنكر منه (٢٢).

قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلًا كان الإمام أو جائرًا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه، واستحل قتال المسلمين؛ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، وقد روي عن رسول الله على فيها قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين.

- عن أنس بن مالك قال: ذكر لرسول الله على رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله على: «ما أعرف هذا»، فقالوا: يا رسول الله على كذا وكذا، فقال رسول الله على: «ما أعرفه»، فبينها هم كذلك إذ طلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله، فقال: «ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان»، قال: فلها دنا الرجل، سلم، فرد عليه القوم السلام، قال: فقال له رسول الله على: «نشدتك بالله، هل حدثت نفسك

<sup>(</sup>۲۰) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٥).

<sup>(</sup>٢١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢١).

<sup>(</sup>۲۲) حسن: وقد رواه المصنف (٤٨).

عنكنصر الشربعة

حين طلعت علينا، أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟» قال: اللهم نعم، قال: فدخل المسجد يصلي، قال: فقال رسول الله على لأبي بكر: «قم فاقتله»، فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائمًا يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقًا، ولو استأمرت رسول الله ﷺ، قال: فجاء إليه، فقال له: «أقتلته؟»، قال: لا، رأيته قائمًا يصلي، ورأيت للصلاة حقًا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته، قال: «لست بصاحبه»، ثم قال: «اذهب يا عمر فاقتله»، قال: فدخل عمر المسجد، فإذا هو ساجد، قال: فانتظره طويلًا، ثم قال: في نفسه: إن للسجود لحقًا، ولو أني استأمرت رسول الله ﷺ، فقد استأمره من هو خير مني، قال: فجاء إلى رسول الله على، فقال: «أقتلته؟»، قال: لا، رأيته ساجدًا، ورأيت للسجود حقًا، وإن شئت يا رسول الله ﷺ أن أقتله قتلته، قال: «لست بصاحبه، قم يا على فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته»، قال: فدخل علي خيست المسجد، فلم يجده، قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «(لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال)»(۲۳) وذكر باقى الحديث.

## باب ذكر قتل علي بن أبي طالب ظينت للخوارج مما أكرمه الله ـ تعالى ـ بقتالهم

عن عبيد الله بن أبي رافع، مولى أم سلمة: أن الحرورية، لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب، قالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: أجل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله علي وصف أناسًا، إني لأعرف صفتهم،

<sup>(</sup>٢٣) صحيح بشواهده: خلا ما بين القوسين، وقد رواه المصنف (٤٩)، وقد رواه أبو يعلي (٢٣) صحيح بشواهده: خلا ما بين القوسين، وقي (١٥/٣)، عن أبي سعيد، وفي سنده شداد بن عمران: مجهول حال.

يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة، أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي خلاف قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوه في خربة، فأتوا به علي بن أبي طالب خلاف حتى وضعوه بين يديه، قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم (٢٠٠).

«طبي الشاة»: ضرعها، «الخرب»: البناء المتهدم.

عن عبيدة السلماني، عن علي هيئ قال: قال رسول الله على: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد، أو مثدون اليد، أو محدج اليد، ولولا أن تبطروا لانبأتكم ما وعد الله على الذين يقتلونهم على لسان نبيه على قال عبيدة: فقلت لعلى هيئ أنت سمعته من رسول الله على على قال: نعم، سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة سمعته أي ورب الكعبة المعته أي ورب الكعبة سمعته أي ورب الكعبة الكع

قال محمد بن الحسين ﴿ يَكُمُ الله عن علي بن أبي طالب ورضي عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبها، وحب جميع الصحابة ﴿ عَنْ عَائشَة أَم المؤمنين، ونفعنا بحبها، وحب جميع الصحابة ﴿ عَنْ عَائشَة أَم المؤمنين، ونفعنا بحبها، وحب جميع الصحابة ﴿

### باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه

- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله»(٢١).

<sup>(</sup>٢٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٥١)، وقد رواه مسلم (١٠٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>٢٥) صحيح: رواه المصنف (٥٤)، وأصله في مسلم (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢٦) وهو صحيح بشواهده: رواه المصنف (٥٧)، وأحمد (١/٤٠٤)، والترمذي (٢١٨٨)، =

عن ابن أبي أوفى: عن النبي على قال: «الخوارج كلاب النار»(٢٨).

قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله \_ تعالى \_ عن مذهب الخوارج، ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة، وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله \_ تعالى \_ كشف الظلم عنه، وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم

<sup>=</sup> وابن ماجه (۱۲۸).

<sup>(</sup>۲۷) حسن: وقد رواه المصنف (۵۸)، وأحمد (٥/ ٢٥٣، ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲۸) حسن: وقد رواه المصنف (۲۱)، وأحمد (٤/ ٣٨٢).

يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته، وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله.

### باب في السمع والطاعة لن ولي أمر السلمين والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة

- عن أم سلمة عن رسول الله على قال: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع»، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» (٢٩).
- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة» (٣٠).
- عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثها كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»(٣١).
- عن أبي أمامة الباهلي: عن رسول الله على أنه قال: «اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم، وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله، وإن كان لكم»(٣٢).
- عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله على: أرأيت إن قامت علينا أمراء، فسألونا حقهم، ومنعونا حقنا، في تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة، فجبذه الأشعث بن قيس، وقال:

<sup>(</sup>٢٩) حسن: وقد رواه المصنف (٦٤)، ومسلم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٣٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٥)، والبخاري (٢١٤٢).

<sup>(</sup>٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٦)، والبخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣٢) حسن الإسناد: وقد رواه المصنف (٦٨).

عناشأل بصنكم

«اسمعوا وأطيعوا، فإنها عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»(٣٣).

٧- عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: «لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن كان عبدًا حبشيًا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك؛ فقل: سمعًا وطاعة، دمي دون ديني» (٣٤).

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر والله فيه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي؛ فأطعه فيها ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقًا لك، أو ضربك ظلمًا لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك؛ فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق ذلك، أو بفطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك: لئن بظلم من لا يكل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك؛ فقل: دمي دون ديني؛ لقول النبي عليه المناه المناه النبي المناه المناه المناه النبي المناه الم

<sup>(</sup>٣٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٩)، وقد رواه مسلم (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٠).

<sup>(</sup>٣٥) صحيح: وقد صح عن ثلاثة من الصحابة:

١ - حديث علي: رواه أحمد (١/ ٩٤، ١٢٩)، وهو صحيح.

٢و٣- حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وعمران بن حصين، روه أحمد (٦٦/٥)، وهو صحيح. ٤- حديث ابن مسعود، رواه أحمد (١/ ٤٠٩)، وهو ضعيف؛ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: لم يسمع من جده.

ولقوله على: «إنها الطاعة في المعروف» (٢٦).

باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله ـ تعالى ـ ولزوم البيوت والعبادة لله ـ تعالى ـ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذًا؛ فليعذ به» (٣٨).

عن رجل من عبد القيس، كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال: دخلوا

<sup>(</sup>٣٦) صحيح: وقد رواه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣٧) حسن: وقد رواه المصنف (٧٢)، ومسلم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٣)، والبخاري (٧٠٨١)، ومسلم (٢٨٨٦).

قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرًا، يجر رداءه، فقالوا: لم ترع؟ لم ترع؟ مرتين، فقال: والله لقد رعتموني، قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله في قال: نعم، قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا يحدث به عن رسول الله في تحدثناه؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله في «إنه ذكر فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول» (٣١) قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبد الله القاتل»، قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله في قال نعم، فقدموه على ضفة النهر، فضربوا عنقه، فسال دمه كأنه شراك ما اخذفر، يعني: ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها.

عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله على أيديكم فتنًا، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والمقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي» قالوا: فها تأمرنا؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم» (١٠٠).

قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرت هاهنا طرفًا منها؛ ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى، وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرًا؛ فتح له

<sup>(</sup>٣٩) أصل القصة صحيح: وقد رواه المصنف (٧٥)، وأحمد (١١٠/٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤٠) حسن: وقد رواه المصنف (٧٦)، وابن ماجه (٣٩٦١).

باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة؛ فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، ألم تسمع إلى قول النبي على وهو محذر أمته الفتن؟ قال: «يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا».

عن أبي هريرة: عن النبي على أنه قال: «بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا»(١٠٠).

عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الطاغوت (٤٢).

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «العبادة في الهرج كالهجرة إلي»(٣٠).

# باب الحث على التمسك بكتاب الله على وسنة رسول الله عليه

وسنة أصحابه هيئه وترك البدع، وترك النظر، والجدال فيها يخالف فيه الكتاب والسنة، وقول الصحابة هيئه.

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يقول في خطبته: نحمد الله بها هو أهله ثم يقول: «من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث كتاب الله على، وأحسن الهدي هدي محمد على، وشر الأمور

<sup>(</sup>٤١) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠)، ومسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٤٢) حسن: وقد رواه المصنف (٨١).

<sup>(</sup>٤٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٢)، ومسلم (٢٩٤٨).

محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(\*\*).

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر الكلاعي قالا: دخلنا على العرباض بن سارية، وهو الذي نزلت فيه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦] الآية، وهو مريض قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين، ومقتبسين، فقال عرباض: إن رسول الله على صلى صلاة الغداة، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله: إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والطاعة والسمع، وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من قال: «أوصيكم بعدي سيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء يعش منكم بعدي سيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(ف).

عن يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل ويسطى يقول في كل مجلس يجلسه: «هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل، والمرأة، والحر، والعبد، والصغير، والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنها ابتدع ضلالة شمالية.

<sup>(</sup>٤٤) حسن: دون زيادة «وكل ضلالة في النار»، فهي شاذة كها بينته في «تحقيق الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي»، وقد رواه المصنف (٨٤)، ورواه مسلم (٨٦٧) بدون الزيادة المذكورة.

<sup>(</sup>٤٥) صحيح بطرقه: وقد ذكرتها في «تحقيق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر»، وقد رواه المصنف (٨٦)، وأحمد (٤/ ١٢٦)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٠).

عن أبي إدريس الخولاني، يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة، أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: «الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال، ويفتع فيها القرآن، حتى يأخذ الرجل والمرأة، والحر، والعبد، والصغير، والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فيا للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينأينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورًا» (۱۳).

عن مالك بن أنس أنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله على وولاة الأمر من بعده سننًا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله ـ تعالى ـ، واستكهال لطاعة الله ـ تعالى ـ، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها؛ فهو مهتد، ومن استنصر بها؛ فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا (١٠٠٠).

(٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٩١)، وأبو داود (٢٦١).

<sup>(</sup>٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢)، وقد رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٦٦)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٣٤، ١٣٥).

عكنها الشربعة

### باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي ﷺ بكتاب الله ـ تعالى ـ وشدة الإنكار على هذه الطبقة

قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلًا يقول: قال رسول الله ﷺ في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله \_ تعالى \_، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي ﷺ، وحذر منك العلماء وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه عليه أن يبين للناس ما أنزل إليهم قال الله عَلَّى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ النحل ٤٤]، فأقام الله \_ تعالى \_ نبيه عليته مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا مَا لَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر:٧]، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله عَلَى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ (١٣) وقال عَلَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهُ [النساء: ٦٥]، ثم فرض على الخلق طاعته على نيف وثلاثين موضعا من كتابه \_ تعالى \_، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله ﷺ: يا جاهل قال الله \_ تعالى -: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة أين تجد في كتاب الله \_ تعالى \_ أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة، ومواقيتها، وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي على ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله \_ تعالى \_ من مائتي درهم خمسة دراهم، ومن عشرين دينارًا نصف دينار، ومن أربعين شاة شاة، ومن خمس من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله \_ تعالى \_؟ وكذلك جميع فرائض الله، التي فرضها الله في كتابه، لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله على هذا قول علماء المسلمين، من قال

### عننصر الشربعة ـــــ

غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، وقد روي عن النبي على وعن صحابته على مثل ما بينت لك فاعلم ذلك.

عن أبي رافع، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أعرفن أحدكم متكنًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله ـ تعالى ـ اتبعناه» (٩٠٠).

عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث، وهو متكئ على أريكته يقول اتل به قرآنًا»('°).

عن المقدام بن معد يكرب الكندي: عن النبي على قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه» (٥١)، وذكر الحديث.

عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي على حديثًا فقال رجل: إن الله \_ تعالى \_ قال في كتابه: كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله على بكتاب الله \_ تعالى \_، ورسول الله على أعلم بكتاب الله \_ تعالى تعالى \_ تعالى \_ تعالى \_

<sup>(</sup>٤٩) صحیح: وقد رواه المصنف (٩٤)، رواه أحمد (٦/٨، ١٠)، وأبو داود (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٦٦٣)، وابن ماجه (١٣).

<sup>(</sup>٥٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٦)، وأحمد (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>۵۱) صحیح: وقد رواه المصنف (۹۷)، رواه أحمد (۶/ ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲)، وأبو داود (۲۰۲۶)، والترمذي (۲٦٦٤).

<sup>(</sup>٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩)، وقد رواه الدارمي في «المقدمة» (٦١٠).

عنائل المنكوء

عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله ﷺ أنه أنه كتب إلى الناس: إنه لا رأي الأحد مع سنة سنها رسول الله ﷺ

عن مكحول قال: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة، وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة، وتركها إلى غير حرج (٥٠).

قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق، والاستقامة على ما ندب الله \_ تعالى \_ إليه أمة محمد على، وندبهم إليه الرسول على ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بكتاب الله على \_، وسنة رسول الله على وبسنة الخلفاء الراشدين، وجميع الصحابة تعالى \_، وسنة رسول الله على وبسنة الخلفاء الراشدين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع، والاتباع، وترك الابتداع، فقد والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع، والاتباع، وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عن ذكرهم، من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه.

<sup>(</sup>٥٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٣)، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٥٤) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٧).

<sup>(</sup>٥٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٨)، والدارمي في «المقدمة» (٦٠٩).

#### باب ذم الجدال والخصومات في الدين(٥٠)

عن أبي أمامة هيئ قال: قال رسول الله على: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»، ثم قرأ: « مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ كَانُوا عليه إلا أوتوا الجدل»، ثم قرأ: « مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ( اللهُ عَلَيْهُ مُرُفَةً مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

قال محمد بن الحسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يهاروا في الدين، ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن، وبها كان عليه الصحابة على ما وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله \_ تعالى \_، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى.

عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته (٥٠).

عن أبي قلابة كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم (٥٩).

عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال(١٠٠).

<sup>(</sup>٥٦) يراجع في هذا فصلًا مهمًا في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (٥٦). (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۵۷) حسن: وقد رواه المصنف (۱۰۹)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٥٦)، والترمذي (٣٢٥٣)، وابن ماجه (٤٨).

<sup>(</sup>٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٢)، والدارمي في «المقدمة» (٤١٠).

<sup>(</sup>٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٤)، والدارمي في «المقدمة» (٤٠٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٤٢، ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦٠) صحيح، وقد رواه المصنف (١١٥)، وابن بطة في «الإبانة» (٥٦٣)، واللالكائي في =

عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل (٢١٠).

عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد، وهو متكئ على يدي؛ فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئًا أكلمك به وأحاجك، وأخبرك برأيي قال: فإن غلبني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني، قال: فإن جاء رجل آخر، فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه قال مالك عبد الله، بعث الله على محمدًا على بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل (٢٠٠).

عن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه (١٣).

عن حماد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت (٢٠٠).

عن سلام بن أبي مطيع: أن رجلًا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر؟ أسألك عن كلمة قال: فولى أيوب، وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة (٢٠٠).

<sup>= «</sup>شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٢١).

<sup>(</sup>٦١) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٦)، والدارمي في «المقدمة» (٣١٢)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢١٦).

<sup>(</sup>٦٢) حسن: وقدرواه المصنف (٦١٧).

<sup>(</sup>٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٨)، واللالكائي (٢١٥٠)، وابن بطة (٥٨٦).

<sup>(</sup>٦٤) حسن: وقد رواه المصنف (١١٩).

<sup>(</sup>٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٠).

### عننصر الشربعة ع

عن أسماء بن خارجة قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا، قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله ﷺ؟ قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن (٢٠٠).

عن عبد الكريم الجزري قال: ما خاصم ورع قط في الدين(٢٠).

عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات (١٨).

عن طاوس، أن رجلًا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم قال: فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة(١٩٠).

عن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول (٧٠).

عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد، وشببة قريب منه، يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنها أنتم جُرْبٌ إنها أنتم جُرْبٌ إنها أنتم جُرْبٌ.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَقَيْمُ: من كان له علم وعقل، فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن

<sup>(</sup>٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٩٨)، والدارمي في «المقدمة» (٤١١)، واللالكائي (٢٤٢).

<sup>(</sup>٦٧) حسن: وقد رواه المصنف (٦٢٣).

<sup>(</sup>٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٤)، واللالكائي (١١٨).

<sup>(</sup>٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٦)، ومعمر في «الجامع المطبوع» في آخر «مصنف عبد الرزاق» (١٢/ ١٢)، واللالكائي (٢٢٥).

<sup>(</sup>٧٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٢).

<sup>(</sup>۷۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۸).

عنكنصر الشربعة

أراد الله به خيراً لزم سنن رسول الله عليه، وما كان عليه الصحابة عليه، ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه، لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله \_ تعالى \_ ولم يكن مراده، أن يتعلمه للمراء، والجدال، والخصومات، ولا للدنيا، ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله \_ تعالى \_ من الأهواء، والبدع، والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله \_ تعالى \_ أن يوفقه لذلك فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله \_ تعالى \_ علماً، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين، ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره، حتى تثبت عليه الحجة، ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين؛ فإن قال قائل: فهاذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة، وقول الصحابة، وقول أئمة المسلمين عليف، وإن كان يريد مناظرتك، ومجادلتك، فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره، واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعًا فإن قال: فندعهم يتكلمون بالباطل، ونسكت عنهم؟ قيل له: سكوتك عنهم، وهجرتك لما تكلموا به؛ أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.

عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم، أشد من السكوت (٧٢).

عن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب(٧٣).

(٧٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٢).

<sup>(</sup>٧٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٣٣)، وابن بطة في «الإبانة» (٦١٩).

عن مهدي بن ميمون قال: سمعت محمدًا يعني ابن سيرين: وماراه رجل في شيء فقال محمد: إني أعلم ما تريد، وأنا أعلم بالمراء منك، ولكني لا أماريك (٢٠٠).

قال محمد بن الحسين: ألم تسمع \_ رحمك الله \_ إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، أو لم تسمع إلى قول الحسن، وقد سأله عن مسألة فقال: ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه، أو لم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل.

قال محمد بن الحسين ﴿ فَيْنَى الْمَتَدَى بَهُولاء الأَئمة سلم له دينه إن شاء الله \_ تعالى \_، فإن قال قائل: فإن اضطرني في الأمر وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم، وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنها يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس، ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارًا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأذل الله \_ تعالى \_ المعتزلة وفضحهم وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة، أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجاعة من من غنة تكون أبدًا.

<sup>(</sup>٧٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٤)، وابن بطة في «الإبانة» (٦٢٢، ٦٢٣).

قال محمد بن الحسين: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله على وسنن أصحابه هيئه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن المبارك وأمثالهم، والشافعي هيئه وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا نناظر، ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسًا هو فيه قام عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا.

عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غير الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار(٢٠٠).

عن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة، إلا استحل السيف(٧٧).

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال، والمراء، والخصومة فيها، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام، مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والطلاق، وما أشبه ذلك من الأجكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل، أم هو محظور علينا، عرفنا ما يلزم فيه كيف السلامة، قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم،

<sup>(</sup>٥٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٥)، وابن بطة (٤٩٠، ٤٩٢)، واللالكائي (٢٥٩).

<sup>(</sup>٧٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٦).

<sup>(</sup>٧٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٨)، والدارمي في «المقدمة» (١٠٠) واللالكائي (٢٤٧).

# عكنصر الشربعة ع

ولا يظفر فيه الشيطان فإن قال كيف؟ قيل له: هذا، قد كثر في الناس جدًا في أهل العلم، والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته، ويعلو صوته، والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه، وتنتفخ أوداجه، ويعلو صوته، وكل واحد منهما يجب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهم خطأ عظيم، لا يحمد عواقبه، ولا يحمده العلماء من العقلاء؛ لأن مرادك أن يخطئ مناظرك: خطأ منك، ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل: فإنها نناظر لتخرج لنا الفائدة؟ قيل له: هذا كلام ظاهر، وفي الباطن غيره، وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة، كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيًا، والذي يناظرك عراقيًا، وبينكما مسألة، تقول أنت: حلال، ويقول هو: بل حرام فإن كنتها تريدان السلامة، وطلب الفائدة، فقل له: رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها منا صحة لا مغالبة فإن يكن الحق فيها معك، اتبعتك، وتركت قولي، وإن يكن الحق معي، اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ، ولا تغالبني؛ فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس؛ فإذا قال كل واحد منهما: لا نطيق هذا، وصدقًا عن أنفسهما قيل: لكل واحد منها، قد عرفت قولك، وقول صاحبك، وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنها مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتها آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد؛ فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة، فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده، وما عندك، والسلام ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله عليه، فتقول له: هذا حديث ضعيف،

### الشربعة الشربعة

أو تقول: لم يقله النبي على ذلك، لترد قوله، وهذا عظيم، وكذلك يقول لك أيضًا، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة، والمغالبة وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر، ويجادل، ونتجادل، حتى ربها خرق بعضهم على بعض هذا الذي خافه النبي على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم والله أعلم.

### باب ذكر النهي عن المراء في القرآن

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «مراء في القرآن كفر» (٧٨).

عن عبد الله بن عمرو قال: سمع رسول الله على قومًا يتدارءون في القرآن، فقال: «إنها هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله على بعضه بعض، وإنها كتاب الله يصدق بعضه بعضًا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فها علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»(٢٩).

قال محمد بن الحسين على: فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله على سبعة أحرف، ومعناها: على سبع لغات، فكان رسول الله على يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفًا من الله \_ تعالى \_ بأمة محمد عكانوا ربها إذا التقوا، يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله على، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا: اقرءوا كها علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال، والمراء فيها قد تعلمتم، والحجة فيها قلنا.

عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله على سورة، فدخلت

<sup>(</sup>۷۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۱٤٠)، وأحمد (۲/۲۵۲، ۲۸۲)، وأبو داود (۲۰۳).

<sup>(</sup>٧٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٢، ١٤٣)، ومسلم (٢٦٦٦).

المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله على فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله على فانطلقنا إلى رسول الله في أنا والرجل، وإذا عنده على بن أبي طالب فيضف فقلنا: يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله في فقال على فقلنا: إن رسول الله في يقول: «إنها هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئ (^^).

قال محمد بن الحسين: فصار المراء في القرآن كفراً بهذا المعنى يقول هذا: قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضًا، فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله، وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه.

قال محمد بن الحسين عليه: وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف، مصحف عثمان بن عفان عليف الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في

<sup>(</sup>٨٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٧)، وأحمد (١/ ٤١٩)، وأبو يعلي (٥٠٥٧).

<sup>(</sup>٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٨)، والبخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٨١٨).

القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا، وإنها مرادي هاهنا؛ ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن، إلا ما جاء به النبي في أو عن أحد من الصحابة، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يهاري ولا يجادل، فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله يتعالى \_ كذا، وقال النبي كذا وكذا، فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء؛ فإن الفقيه ربها ناظره الرجل في مسألة، فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله \_ تعالى \_ كذا وقال النبي على جهة النصيحة والبيان، لا على جهة المهاراة، فمن كان هكذا، ولم يرد المغالبة، ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم، وقبل \_ إن شاء الله تعالى \_ كه ذكرنا في الباب الذي قبله.

وبعد هذا فأكره الجدال، والمراء، ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة.

#### باب تحذير النبي ﷺ أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه

عن السائب بن يزيد قال: أي عمر بن الخطاب والمحلق فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلًا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكني منه قال: فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس، إذ جاءه رجل عليه ثياب، وعهامة يتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين: ﴿وَاللّارِيَاتِ ذَرُوا اللّا فَالْمَالِيَ وَقُرا اللّه فَالْمَالِيَ وَقُرا الله فَالْمَالِي وَقُرا الله فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه عَلَم يزل الله الله عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عهامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك علوقًا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه، واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبًا، ثم ليقل: إن صبيغًا طلب العلم فأخطأه تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبًا، ثم ليقل: إن صبيغًا طلب العلم فأخطأه

فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه (٨٢).

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير: والتنكيل به ذَوَا النّائِلَةِ وَقَرَا اللهِ الله

قال محمد بن الحسين على الله إنسان على الله إن الكواء فقال: روي أن على بن أبي طالب على قال يومًا: سلوني، فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقهًا، ولا تسأل تعنتًا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك، أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل قلت: وقد كان العلماء قديمًا وحديثًا يكرهون عضل المسائل ويردونها، ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفًا من المراء، والجدال الذي نهوا عنه نهى النبي عن قيل، وقال، وكثرة السؤال".

<sup>(</sup>٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٢)، والدارمي في «المقدمة» (١٤٦)، وابن بطة (٣٢٩)، واللالكائي (١١٣٦).

<sup>(</sup>٨٣) صحيح، وقد رواه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٩٥) عن المغيرة.

عنائلًا بصنكم

كل هذا خوفًا من المراء، والجدال، فاتقوا الله يا أهل القرآن، ويا أهل الحديث، ويا أهل الفقه، ودعوا المراء، والجدال، والخصومة في الدين؛ واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم، يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله \_ تعالى \_، فقد أثبت في ترك المراء، والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب.

### باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله ـ تعالى ـ وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر .

قال محمد بن الحسين: اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق، ووفقوا للرشاد قديمًا، وحديثًا أن القرآن كلام الله \_ تعالى \_ ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقًا، تعالى الله عن ذلك، دل على ذلك القرآن، والسنة، وقول الصحابة عَيْنُهُ، وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وقال تعالى: ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴿ [البقرة: ٧٥]، وقال \_ تعالى \_ لنبيه عَلِينَا ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْتِى وَيُعِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِأَللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾ [الأعراف:١٥٨] وهو القرآن، وقال لموسى عليسًا ﴿: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، قال محمد بن الحسين: ومثل هذا في القرآن كثير، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ الْمِقْرة: ١٤٥].

قال محمد بن الحسين عِلَيْ: لم يزل الله عالمًا متكلمًا سميعًا بصيرًا

بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل، زاده علمًا، وفهمًا، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق؛ رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع؛ فالبلاء عليه أعظم.

عن عمر بن الخطاب على قال: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم (۱۴).

عن فروة بن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله ـ تعالى ـ بها استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه (٥٠٠).

عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد بن حسين عن القرآن؟ فقال: ليس بخالق، ولا مخلوق، ولكنه كلام الله \_ تعالى \_ (٨١٠).

عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: سمعت عبد الله بن إدريس: وسأله رجل عمن يقول: القرآن مخلوق فقال: من اليهود؟ قال: لا، قال: من النصارى؟ قال: لا، قال: من المجوس؟ قال: لا، قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد، قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله \_ تعالى \_ مخلوق، يقول الله \_ تعالى \_ بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن لا يكون مخلوقًا، والرحيم لا يكون مخلوقًا، والله لا يكون مخلوقًا، فهذا أصل الزندقة (٨٠٠).

<sup>(</sup>٨٤) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٦)، وابن بطة في «الإبانة» (٢١).

<sup>(</sup>٨٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٥٧)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥١١،٥١٠)، وأحمد في «الزهد» (ص٣٥)، وولده عبد الله في «السنة» (١١١،٩٦).

<sup>(</sup>٨٦) حسن: وقد رواه المصنف (١٥٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٣٢).

<sup>(</sup>٨٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦١)، واللالكائي (٤٣١، ٤٣٢).

# ظعبشأأ بصنكم

حدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني، فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا (^^).

وقال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون القزويني يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة، وأهل السنن، إلا وهم ينكرون على من قال: القرآن مخلوق، ويكفرونه قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة (٨٩).

وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون قال ابن أبي عوف، وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك، ولم يقل غير مخلوق، فهو كمن قال هو مخلوق (٩٠٠).

عن همزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونًا قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فها تقول فيه؟ فقال: اسمع إلى ويلك من زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو عندنا كافر زنديق عدو لله ـ تعالى ـ، لا تجالسه ولا تكلمه (١٠).

عن أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق، فقد كفر بالله العظيم (٩٢).

عن مالك بن أنس، قال: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق (٩٣).

<sup>(</sup>۸۸) صحيح: وقدرواه المصنف (١٦٢).

<sup>(</sup>٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٢).

<sup>(</sup>٩٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٢).

<sup>(</sup>٩١) صحيح: وقد رواه المصنف (٩١).

<sup>(</sup>٩٢) صحيح: وقدرواه المصنف (٩٢).

<sup>(</sup>٩٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٠)، واللالكائي =

# عكنصر الشربعة

عن مالك بن أنس قال: القرآن كلام الله، ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق، قال مالك: يوجع ضربًا، ويحبس حتى يموت (٩٤).

عن إبراهيم بن زياد قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال: القرآن مخلوق، ضربت عنقه، وألقيته في الماء (٥٠٠).

عن يزيد بن هارون: وذكر الجهمية قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، عليهم لعنة الله (٢٠).

عن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وسأله يعقوب الدورقي عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: من زعم أن علم الله وأسهاءه مخلوقة؛ فقد كفر، يقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ وَأَسهاءه الله، وأسهاءه أَلِعِلْمِ الله وأسهاءه وأسهاءه، وصفاته مخلوقة؛ فهو كافر لايشك في ذلك، إذا أعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه، وكان دينًا يتدين به، كان عندنا كافر (٧٠).

عن سعيد بن نصير أبي عثمان الواسطي قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما يقول هذه الدويبة؟ يعني بشرا المريسي قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن

<sup>= (\*/3,3/3).</sup> 

<sup>(</sup>٩٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٦)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١١).

<sup>(</sup>٩٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٦)، واللالكائي (٥٠٤).

<sup>(</sup>٩٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٩)، وابن بطة في «الرد على الجهمية» (٢/ ٦٤ برقم ٢٧٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٩)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٧٨).

<sup>(</sup>۹۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۹۷).

مخلوق فقال: كذب قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فالخلق: خلق الله، والأمر: القرآن (٩٨).

عن أحمد بن حنبل: وسئل عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: كافر (١٠٠). عن وكيع قال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر (١٠٠).

عن محمد بن يوسف بن الطباع قال: سمعت رجلًا سأل أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا، قال: فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله أنهاك عن مسلم، وتسألني عن كافر؟ (۱۰۱).

عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له رجل أن رجلًا قال: إن أسهاء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد: كفر بين، قلت لأحمد: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر؟ قال: أقول: هو كافر (١٠٢).

عن أبي طالب قال: قال لي أحمد: يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت علي من قال: القرآن مخلوق، قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا، قلت: فإن علم الله هو القرآن.

<sup>(</sup>٩٨) حسن: وقد رواه المصنف (١٧١).

<sup>(</sup>٩٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٢، أ)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١، ٣)، واللالكائي (٤٤٨، ٤٤٩).

<sup>(</sup>۱۰۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۷۲، ب).

<sup>(</sup>١٠١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٥١)، واللالكائي (٤٣٣).

<sup>(</sup>١٠٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٤)، وابن بطة في «الرد على الجهمية» (٢/ ٦٧ برقم ٢٨٤).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ أَلَّهِ لَمِ أَلَّهِ لَمِ أَلَّهِ لَمِ أَلَّهِ لَمِ أَلَّهِ لَمِ أَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَالْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِذَا لَمِنَ ٱلْطِلْمِينَ ﴿ وَالْمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَلَّهِ أَلَى اللَّهِ مَا أَلِهُ أَلَى مِنْ أَلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١]، هذا في القرآن في غير موضع (١٠٣).

عن الربيع بن سليان قال: سمعت الشافعي يقول، وذكر القرآن وما يقول حفص المنفرد، وكان الشافعي يقول: حفص المنفرد، وناظره بحضرة والي كان بمصر، فقال له الشافعي هيشت في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا، فانصرفوا، فسمعت حفصًا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي.

قال الربيع: وسمعت الشافعي \_ ﴿ يَقَالُى \_ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر (١٠٤٠).

عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: من قال: القرآن مخلوق؛ فقد افترى على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى (١٠٠٠).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلْمُرِ: وقد احتج أحمد بن حنبل ﴿ يَلْمُرُ بحديث ابن عباس: ﴿ إِنْ أُولُ مَا خَلَقَ الله من شيء القلم ﴾ (١٠٠١)، وذكر أنه حجة قوية على من يقول: إن القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم؛ دل على أن كلامه ليس بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشياء.

<sup>(</sup>۱۰۳) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۷۵).

<sup>(</sup>١٠٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٦)، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>١٠٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧١).

<sup>(</sup>١٠٦) يأتي تخريجه إن شاء الله.

عن الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي، فقلت: كان صاحب سنة؟ فقال: هيئي، قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي: القرآن غير مخلوق، إلا كقولي: لا إله إلا الله، فضحك أبو عبد الله، وسر بذلك، قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كها قال؟ قال: بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لؤين على شيء لم يفطن له، قوله: «إن أول ما خلق الله - تعالى - من شيء خلق القلم» (۱۰۷۰)، والكلام قبل القلم، قلت: يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال: سبحان الله، ما أحسن ما قال كأنه كشف عن وجهي الغطاء، ورفع يده إلى وجهه، قلت: إنه شيخ قد نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحد، ثم ذكر حديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال: كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال: نظرت فيه، فإذا قد رواه شيء القلم، فقال: كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال: نظرت فيه، فإذا قد رواه شيء عن ابن عباس عباس.

قال محمد بن الحسين: وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا · أذكره ههنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ.

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبت أوصني واجتهد، قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيهان، ولن تبلغ حقيقة الإيهان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، قلت: وكيف لي أف أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، سمعت رسول الله على يقول: «إن أول شيء خلق الله \_ تعالى \_ القلم، فقال له: اجر، فجرى

(١٠٧) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱۰۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۷۸).

# عكنصر الشربعة

تلك الساعة إلى يوم القيامة بها هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك، دخلت النار»(١٠٩).

عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله \_ تعالى \_: القلم، فقال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله: ن والقلم وما يسطرون (١١٠٠).

قال محمد بن الحسين: وفي حديث آدم مع موسى ﷺ حجة قوية أن القرآن كلام الله \_ تعالى \_، ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱۰۹) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۸۰)، ورواه أحمد (۳۱۷/۵)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱۶/۱٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۱۰، ۱۰۵، ۱۰۵، ۲۰۰)، وأبو داود الطيالسي كها في «مسنده» (۵۷۷)، والترمذي (۲۱۵۵، ۳۳۱۹).

<sup>(</sup>١١٠) صحيح موقوفًا: وقد رواه المصنف (٣٥٠)، وأبو يعلي الموصلي في «مسنده» (٢٣٢٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٨).

<sup>(</sup>١١١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٥، ٣٥٢)، وابن أبي عاصم (١٣٧)، وأبو داود (٤٧٠٢).

الشربعة الشربعة

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: أين موضع الحجة فيها قلت؟ قيل له: قول آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟ وإنها كان بينهما الكلام؛ فدل على أن كلام الله تعالى \_ ليس بمخلوق، إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولًا، من خلقه»، فتفهموا هذا، تفقهوا إن شاء الله.

عن أبي داود قال: سمعت إسحاق بن راهويه، وهناد بن السري، وعبد الأعلى بن حماد، وعبيد الله بن عمر، وحكيم بن سيف الرقي، وأيوب بن محمد، وسوار بن عبد الله، والربيع بن سليان، صاحب الشافعي، وعبد الوهاب بن عبد الحكم، ومحمد بن الصباح، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن بكار بن الريان، وأحمد بن جواس الحنفي، ووهب بن بقية، ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله، ليس بمخلوق، وبعضهم قال: غير مخلوق (١١٦).

### باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة

قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا: القرآن كلام الله، ووقفوا فيه وقالوا: لا نقول: غير مخلوق؛ فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا: هؤلاء الواقفة، مثل من قال: القرآن مخلوق وأشر؛ لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب: إنه غير مخلوق، وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم.

عن داود السجستاني قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله، ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع

(۱۱۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۸٦).

فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيها تكلموا، لأي شيء لا يتكلمون؟(١١٣).

قال محمد بن الحسين: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيهان أن القرآن كلام الله \_ تعالى \_، فلها جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله: القرآن مخلوق؛ لم يسع العلهاء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله، غير مخلوق بلا شك، ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق؛ سمي واقفيًا، شاكًا في دينه.

عن أبي داود قال: سمعت أحمد: وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن، ودعوا إليه، فجعل يدعو عليهما وقال لي: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه، قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد من وقف فيها بلغني، فقال له: اغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليسًا وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب (١١٠).

عن أبي داود قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق؛ فهو جهمي (١١٥).

عن أبي داود قال: وسمعت قتيبة بن سعيد \_ وقيل له الواقفة \_ فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال: القرآن مخلوق(١١٦).

عن أبي داود قال: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين

<sup>(</sup>١١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧).

<sup>(</sup>١١٤) صحيح، وقد رواه المصنف (١٨٨).

<sup>(</sup>١١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩).

<sup>(</sup>١١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩).



يقولون: القرآن كلام الله ويسكتون؛ شر من هؤلاء، يعني ممن قال: القرآن مخلوق (۱۱۷).

عن أبي داود قال: وسألت أحمد بن صالح: عمن قال: القرآن كلام الله، ولا يقول غير مخلوق، ولا مخلوق؟ فقال: هذا شاك، والشاك كافر(١١٨).

عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: هم عندي شر من الجهمية (١١٩).

عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله: عمن أمسك، فقال: لا أقول: ليس هو مخلوقًا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي، أسلم عليه؟ قال: لا تسلم عليه؟ ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس (١٢٠).

#### باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا

قال محمد بن الحسين: احذروا \_ رحمكم الله \_ هؤلاء الذين يقولون: إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث، ولا يكلم، ولا يجالس، ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق،

<sup>(</sup>١١٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩).

<sup>(</sup>١١٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩).

<sup>(</sup>١١٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٩٠).

<sup>(</sup>١٢٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩١).

عكنصر الشربعة ■

ومن قال: مخلوق؛ فقد كفر، ومن قال: القرآن كلام الله ووقف؛ فهو جهمي، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي أيضا، كذا قال أحمد بن حنبل، وغلظ فيه القول جدًا، وكذا من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقد ابتدع، وجاء بها لا يعرفه العلماء، كذلك قال وغلظ فيه القول: أحمد، وكذلك من قال: إن هذا القرآن الذي يقرءوه الناس، وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ؛ فهذا قول منكر، ينكره العلماء، يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك، ويرد قولك، والسنة تكذبك، وترد قولك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فأخبر الله \_ تعالى \_: أنه إنها يسمع الناس كلام الله، ولم يقل: حكاية كلام الله، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِي اللَّهُ مَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النَّ الأعراف:٢٠٤]، فأخبر أن السامع إنها يسمع القرآن، ولم يقل: حكاية القرآن، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ ﴾ [الإسراء:٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا "فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الْأَحْقَافَ: ٢٩-٣٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَيًّا ﴿ آلَ أَنَّهُ الرَّسَّدِ فَعَامَنَا بِهِ مَ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آخَدًا ﴿ إِلَى الْجَن ٢]، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن: إنا سمعنا حكاية القرآن، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة، وأتى بخلاف الكتاب، والسنة، وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَكُسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الزَّمل: ٢٠].

قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله \_ تعالى \_، ويتعلموا القرآن، ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه، ويؤمنوا بمتشابهه، ولا يهاروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله \_ تعالى \_، غير مخلوق،

فإن عارضهم إنسان جهمي فقال: مخلوق، أو قال: القرآن كلام الله ووقف، أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال: هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ؛ فحكمه أن يهجر، ولا يكلم، ولا يصلى خلفه، ويحذر منه، وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله على وسنن أصحابه \_ رضي الله تعالى عنهم \_، وقول التابعين، وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين، فمن كان على هذا الطريق؛ رجوت له من الله \_ تعالى \_ كل خير، وسأذكر بعد ذلك ما لابد لمن كان هذا مذهبه وعلمه، عمل به من معرفة الإيهان، وشريعة الإسلام، حالًا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

عن أبي الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها؛ فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب الأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك، وجعلت أنظر إليه، ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاثًا، وإذا نظر غضضت، وإذا اشتغل نظرت، فقال لي: يا صالح، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين، فقمت قائهًا، فقال: في نفسك منا شيء يجب أن تقوله؟ أو قال: تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم، يا سيدي يا أمير المؤمنين، قال لي: عد ألى موضعك، فعدت، وعاد في النظر، حتى إذا قام قال للحاجب: الا يبرح صالح، فانصرف الناس ثم أذن لي، وقد أهمتني نفسي فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس، فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي، ما دار في نفسك، أو فقال أنا: ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه، وما تأمر به، فقال: وأقول: كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا،

فقلت: أي خليفة خليفتنا، إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم، وأهمتني نفسي، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، وما دار في نفسي إلا ما قلت، ثم أطرق مليًا، ثم قال لي: ويحك، اسمع منى ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق، فسري عني، فقلت: يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك، وأنت خليفة رب العالمين، وابن عم سيد المرسلين، من الأولين والآخرين، فقال لي: ما زلت أقول: إن القرآن مخلوق صدرًا من خلافة الواثق، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخًا من أهل الشام من أهل أذنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدًا، وهو جميل الوجه، تام القامة، حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيى منه، ورق له، فها زال يدنيه ويقربه، حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام، ودعا فأبلغ الدعاء، وأوجز، فقال له الواثق: اجلس، ثم قال له: يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقل ويضيق، ويضعف عن المناظرة، فغضب الواثق، وعاد مكان الرأفة له غضبًا عليه، فقال: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويقل، ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال له الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وائذن لي في مناظرته، فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة، فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن كل شيء دون الله مخلوق، فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ على وعليه ما نقول، قال: أفعل، قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملًا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم، قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله على حين بعثه الله \_ تعالى \_ إلى عباده، هل ستر رسول الله على شيئًا مما أمر الله \_ تعالى \_ به في دينه؟ قال: لا، قال الشيخ: فدعا رسول الله على الأمة إلى مقالتك هذه؟

فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: تكلم، فسكت، فالتفت الشيخ إلى الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين: واحدة، فقال الواثق: واحدة، فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله \_ تعالى \_ حين أنزل القرآن على رسول الله على فقال: ﴿ الْمَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، أكان الله \_ تعالى \_ الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه؛ فلا يكون الدين كاملًا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجب يا أحمد، فلم يجبه، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: اثنتان، فقال الواثق: اثنتان، فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله على أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها، قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: ثلاث، فقال الواثق: ثلاث، فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله على إذ علمها كما زعمت، ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم، قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى والشيخ عنه، وأقبل على وعلى والشيخ عنه، وأقبل على الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين: قد قدمت لك القول أن أحمد يصبو ويقل، ويضعف عن المناظرة، يا أمير المؤمنين: إن لم يتسع لك الإمساك عن هذه المقالة، ما اتسع لرسول الله على ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هينه، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك، فقال الواثق: نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله على ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هِينَه ، فلا وسع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ، فلم قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الجلاد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقال الواثق: لم جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني، حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله \_ تعالى \_ يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لم قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا

حق، وأوجب ذلك على؟ وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ: والله ينا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكرامًا لرسول الله الله الذي أذ كنت رجلًا من أهله، فقال الواثق: لي إليك حاجة، فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت، فقال الواثق: تقيم فينا فينتفع بك فتياننا، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، ولأخبرك بها في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، فقال له الواثق: فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: لا تحل لي، أنا عنها غني، وذو مرة سوي، قال: فسل حاجتك، قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: فخل سبيلي إلى الثغر الساعة، وتأذن لي، قال: قد أذنت لك، فسلم الشيخ وخرج، قال صالح: قال المهتدي بالله \_ رحمة الله عليه \_: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت (١٢٠).

عن يحيى بن يوسف الزمي، يقول: بينها أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو؛ فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا، قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: وقمت وتهيأت لقتاله، فقال: أنا أبو مرة، قال: فقلت: لا حياك الله، فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان، قال: فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق، قال: وقلت: وما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة، قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي، قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن، قال: وآتي خراسان فأخلف فيها قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن، قال: وآتي خراسان فأخلف فيها

<sup>(</sup>۱۲۱) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (۱۹۳)، وروى نحوها الإمام أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل في «سيرة الإمام أحمد بن حنبل» (ص٥١، ٦٥).

### المنكعا المنكم

خليفة أيضًا، قال: قلت: إيش تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانًا رجيمًا أقول: القرآن كلام الله، غير مخلوق(١٢١).

عن أبي موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقًا، فمحا الله القرآن من صدري، قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه، فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء، قلنا: ولا قل هو الله أحد، قال: ولا قل هو الله أحد، إلا أن أسمعها من غيري يقرؤها (١٢٣).

#### باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين والرد على الجهمية.

قال محمد بن الحسين: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، أما بعد فاعلموا ـ رحمنا وإياكم ـ أن الله ـ تعالى ـ بعث محمدًا الله إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقًا بلسانه؛ أجزأه، ومن مات على هذا؛ فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك، وأخلصوا توحيدهم، فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك، وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة، فهاجروا، وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا، ووصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا، وأدوا ذلك وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا، وأدوا ذلك وصدوا، ثم فرض عليهم الجهاد، فجاهدوا البعيد والقريب، وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج، فحجوا وآمنوا به، فلما آمنوا بهذه الفرائض،

<sup>(</sup>١٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٤)، واللالكائي (٦٤٦)، والخطيب في «التاريخ» (٧/ ٦٤). (١٢٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٥).

عكنصر الشربعة =

وعملوا بها تصديقًا بقلوبهم، وقولًا بألسنتهم، وعملًا بجوارحهم؛ قال الله تعالى: ﴿ آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ال عمران:٨٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩]، وقال النبي على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلًا»(١٢٠) ثم بين النبي على الأمته شرائع الإسلام، حالًا بعد حال، وسنذكر ذلك \_ إن شاء الله تعالى \_، وهذا \_ رحمكم الله \_ طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» (١٢٠) قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين، ممن نفعهم الله \_ تعالى \_ بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد، وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ، والله على الموفق لكل رشاد، والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله.

# باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر علين الو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية؛ لاتخذناها عيدًا: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱمْمَتُ عَلَيْكُمْ وَالْمَدُهُ وَالْمَدُهُ عَلَيْكُمْ فَالْ عمر عَلِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فقال عمر علينت الدوم

<sup>(</sup>١٢٤) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>١٢٥) سيأتي تخريجه قريبًا.

الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله على ١٢١٠).

عن عار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن عباس: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمُ وَالْمَاتُ كَمُ وَيَنَكُمُ وَعَنَده رجل من أهل وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناها عيدًا، فقال: «لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة» (١٢٧٠).

قال محمد بن الحسين: هذا بيان لمن عقل، يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، مثل الصلاة، والزكاة والصيام، والحج، والجهاد، وما أشبه ذلك.

#### باب على كم بني الإسلام؟

عن ابن عمر قال: قال رسول الله على خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان» (١٢٨).

#### باب ذكر سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإسلام ما هو؟ وعن الإيمان ما هو؟

عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلقينا عبد الله بن عمر، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن ويبتغون العلم، ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أني منهم بريء، وهم مني

<sup>(</sup>١٢٦) صحيح: رواه المصنف (١٩٩)، وقد رواه البخاري (٢٦٦٧)، ومسلم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>١٢٧) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠٠)، والترمذي (٣٠٥٧).

<sup>(</sup>١٢٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠١)، والبخاري (٨)، ومسلم (١٦).

برآء، والذي يحلف به ابن عمر، لو أن لأحدهم أحدًا ذهبًا، فأنفقه؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر ويشف قال: بينا نحن عند النبي على الله علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا»، قال: صدقت، قال: فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره، وشره»، قال: صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك»، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل»، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربتها، وأن يرى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»، قال: ثم انطلق، فلبثت ثلاثًا، ثم قال لي: «يا عمر تدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «إنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم» (١٢٩).

عن ابن عمر قال: بينا رسول الله على جالس في المسجد، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف، فأتى رسول الله على حتى جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله على: «تشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتغتسل من الجنابة»، فقال: صدقت، فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن

<sup>(</sup>١٢٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٥)، ومسلم (٨).

عكنصر أأشربعك

بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار، والبعث والحساب، وبالقدر خيره وشره، وحلوه ومره»، قال: صدقت، فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، قال: صدقت، ثم ذهب، فلم كان بعد ذلك قال رسول الله على لعمر: «يا عمر، تدري من الرجل؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «ذلك جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها، إلا في صورته هذه»(١٣٠).

#### باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟

عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسين قال: قال رسول الله عن الإيهان بضع وستون، أو بضع وسبعون شعبة (أفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)، والحياء شعبة من الإيهان»(١٣١).

#### باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه

عن أبي هريرة: عن النبي على قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر؛ صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلوا قلبه، فذلك الران»(١٣١)، قال الله تعالى: ﴿ كُلّاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كُلّاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كُلّاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كُلّاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كُلّا الله تعالى: ﴿ كُلّا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

عن عمير بن حبيب قال: «الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته

<sup>(</sup>۱۳۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۸)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۷٤).

<sup>(</sup>١٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٩)، والبخاري (٩)، عدا ما بين القوسين، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>۱۳۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱۲)، وأحمد (۲/۲۹۷)، والترمذي (۳۳۳٤)، وابن ماجه (۲۸۰۲).

عتنصر الشربعة

عن أبي هريرة قال أن النبي ﷺ قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن» (١٣٠٠).

عن عائشة ﴿ فَالْتَ: إِنَّ النبي ﷺ قال: «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » (١٣٥).

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد»(١٣٦).

قال محمد بن الحسين: ما أحسن ما قاله محمد بن علي وذلك أن الإيهان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص، وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيهان، فإن تاب رده الله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيهان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي على «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة؛ فقد كفر» (۱۳۷۰)، وعن ابن مسعود قال: «إن الله \_ تعالى \_ قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك؛ فلا صلاة له» (۱۳۰۰).

<sup>(</sup>١٣٣) حسن: وقد رواه المصنف (٢١٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٢٤، ٦٨٠)، وابن أبي شيبة في «الإيهان» (١٤).

<sup>(</sup>۱۳٤) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱۹)، ومسلم (۸۰) عن أبي هريرة وابن عمر، ورواه البخاري (۳۰٤)، ومسلم (۷۹) عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>١٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٢٠).

<sup>(</sup>١٣٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٢١)، والبخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>١٣٧) سيأتي تخريجه، حيث أسنده المصنف.

<sup>(</sup>١٣٨) صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٩٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١١٤)، =



عن ابن عباس هينض قال: إن الرجل إذا زنى؛ نزع الله على منه نور الإيهان، فإن شاء رده إليه، وإن شاء تركه(١٣٩).

عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب، ويقول: لا تزنوا: فإن الرجل إذا زنى؛ نزع منه نور الإيمان (۱۴۰).

عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه، فمن زنا فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع، راجعه الإيمان (۱۴۱).

عن الحسن قال: «يجانبه الإيهان ما كان كذلك، فإن رجع راجعه الإيهان»(۱٤٢).

عن أبي هريرة: عن النبي على قال: «أكمل المؤمنين إيهانًا: أحسنهم خلقًا»(١٤٣).

عن ابن عمر أن النبي على من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله على: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» (١٤٠٠).

= وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٩٧٧).

(۱۳۹) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۲٦).

(١٤٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٢٧).

(١٤١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٢٩).

(١٤٢) حسن: وقد رواه المصنف (٢٣٢)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٥٦).

(١٤٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٣٣)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٥٠، ٢٧٢، ٥٢٧)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٣٢٧) و(٢١/ ٢٨، ٢٨)، وفي «الإيمان» (١١، ١٨، ٢٠)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والترمذي (١١٦٢)، وقد جاء عن عائشة، وأبي سعيد، وجابر، وأنس، وقد خرجت أحاديثهم في «تحقيق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر».

(١٤٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٣٥)، والبخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

## عانصر الشربعة

عن عبد الله بن عمرو والشخط قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم، ليس فيهم مؤمن (١٤٥).

قال محمد بن حسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيهان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به خيرًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَنِنَهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلاهِ إِيمَناً فَأَمَا الله تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ مُو الله عَلَى الله الله عَالَى: ﴿ مُو الله عَالَى: ﴿ وَالله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: ﴿ وَالله عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَهُ عَلَا عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: ﴿ وَالله عَالَى: الله عَالَهُ عَالَهُ

وقال \_ تعالى \_ فيها أثنى به على أصحاب الكهف: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمَةُ عَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ إِنَّهَا وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الكهف: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَنَتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ وَيَلْدَ اللّهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَنَتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ مَا يَنْتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَقَالَ لَعُهُمُ وَزَدُودَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن أبي جعفر محمد بن سليان لُوين قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة: الإيان قولٌ وعمل، قال: ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا: قولٌ وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل، قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذًا؟(١٤٦).

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٣٦).

<sup>(</sup>١٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٣٩)، وابن بطة (١١٥٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٣٨).

### عكنصا الشربعة

عن أبي الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيهان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرءون القرآن؟ ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ [آل عمران:١٧٣] في غير موضع، قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص (١٤٧٠).

عن سفيان الثوري، وابن جريج، ومعمر يقولون: الإيان قول وعمل، يزيد وينقص (١٤٨).

عن عبد الرزاق قال: سمعت معمرًا، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان بن عيينة يقولون: «الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص» (۱۴۹).

عن ابن عيينة يقول: «الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص، فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء»(١٠٠٠).

عن أحمد بن حنبل يقول: «الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص» (١٠١).

عن مالك كان يقول: «الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص» (١٥١).

عن عروة قال: «ما انتقصت أمانة عبد؛ إلا انتقص إيهانه»، قال: وقال أحمد: قال وكيع: «الإيهان يزيد وينقص»، وهو قول سفيان (١٥٣).

<sup>(</sup>١٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٤٢).

<sup>(</sup>١٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٢).

<sup>(</sup>١٤٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٩).

<sup>(</sup>١٥٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٤).

<sup>(</sup>١٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٦).

<sup>(</sup>١٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٧).

<sup>(</sup>١٥٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٩).

عن سعيد بن جبير: ﴿ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ ﴾ [البقرة:٢٦٠]، قال: ليزداد إيهانًا (١٥٠).

قال محمد بن الحسين: فيها ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد، وسلم من الأهواء الضالة.

### باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح لا يكون مؤمثا، إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.

قال محمد بن الحسين: اعملوا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيهان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان نطقًا، ولا تجزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال؛ كان مؤمنًا، دل على ذلك القرآن، والسنة، وقول علماء المسلمين: فأما ما لزم القلب من فرض الإيهان؛ فقول الله - تعالى - في سورة المائدة: (يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَرُنك الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الكُفْرِ الله المائدة: (يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَرُنك النَّذِينَ يَسَرَعُونَ فِي الكُفْرِ الله المائدة: (يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَعْرَبُ مِن الله عَلَى الله الله عَلَى الله

وقال تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ ٱلسَّلَمَنَا وَلَمَّا يَدَخُل ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحُجُرات: ١٤] الآية، فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول إذ لم يكن القلب مصدقًا بما ينطق به

<sup>(</sup>١٥٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥٠).

اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك، وأما فرض الإيمان باللسان: فقوله ـ تعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَرَوا سْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن دَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ السَّافَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُوا ﴾ [البقرة:١٣٦-١٣٧] الآية، وقال \_ تعالى \_ من سورة آل عمران: ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [آل عمران: ٨٤] الآية، وقال النبي على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأني رسول الله» (°°¹)، وذكر الحديث، فهذا الإيهان باللسان نطقًا فرضًا واجبًا، وأما الإيهان بها فرض على الجوارح تصديقًا بها آمن به القلب، ونطق به اللسان: فقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأُسْجُدُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ تُفْلِحُونَ ١ ﴿ ١٠ اللَّهُ ﴾ [الحج: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ ﴾ في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن، وبجميع الجوارح، فالأعمال \_ رحمكم الله \_ بالجوارح: تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وأشباه لهذه ورضى من نفسه بالمعرفة والقول؛ لم يكن مؤمنًا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيهانه، وكان العمل بها ذكرناه تصديقًا منه لإيهانه، وبالله التوفيق. وقد قال الله \_ تعالى \_ لنبيه على: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ النحل:٤٤]، فقد بين النبي على النبي النبي النبي الله النبي ال في أحاديث كثيرة، وقد قال \_ تعالى \_ في كتابه، وبيّن في غير موضع أن الإيهان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي على خلاف ما قالت المرجئة، الذين

<sup>(</sup>١٥٥) يأتي تخريجه.

# ≡ वेरुगुर्गी ग्रन्धेरेव

لعب بهم الشيطان، قال الله \_ تعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَّ أَن تُولُّواْ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْهِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَعُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَلْكِينَ ٱلْهِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكَذَبِ وَٱلنَّيْفِينَ وَءَاقَى ٱلْمَكْذِبِ وَٱلْيَتَعَيٰ وَٱلْمَلَكِينَ وَأَبْنَ وَالْمَلَكِينَ وَالْمَلَكِينَ وَأَنْهَ وَعَالَى اللّهِ وَالنَّيْفِ وَاللّهَ وَاللّهَ مِنْ الرّقَابِ وَأَقْدَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقَى ٱلزّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَٱلصَّلِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة:١٧٧].

قال محمد بن الحسين: اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ يا أهل القرآن، ويا أهل العلم، ويا أهل السنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله \_ تعالى \_ في الدين، بعلم الحلال والحرام: أنكم إن تدبرتم القرآن، كما أمركم الله \_ تعالى \_؛ علمتم أن الله \_ تعالى \_ أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل، وأنه \_ تعالى \_ لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة، والنجاة من النار، إلا الإيمان، والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح، الذي قد وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه، وناطقًا بلسانه، وعاملًا بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه، وجده كما ذكرت، واعلموا \_ رحمنا الله تعالى وإياكم \_ أني قد تصفحت القرآن؛ فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله عَجْكَ أن الله \_ تبارك وتعالى \_ لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم، وبها وفقهم له من الإيهان به، والعمل الصالح، وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة، ورد على من قال: المعرفة والقول، وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا، فإن قال: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله

﴿ لَيُسْتَغْنَى غَيْرِكُ عَنِ التَصْفَحِ لَلْقُرَآنَ، قَيْلُ لَهُ: نَعْمَ، وَاللهِ \_ تَعَالَى \_ المُوفَقُ لَذَلك، والمعين عليه.

قال الله \_ تبارك وتعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ اللهَ لَا اللهُ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ

وقال عَلَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل تبارك وتعالى \_ في سورة آل عمران: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَّلْصِرِينَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مِ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ إِنَّا عَمِرَانَ:٥١-٥٧]، وقال عَلَى في سورة النساء؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَّا أَبْدًا لَهُمْ فِهِمَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِلنَسَاء: ٥٧]، وقال ﷺ:﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبُدًا ۗ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ إِنَّ النَّا النَّاء ١٢٢]، وقال جل وعلا: ﴿ لَّن يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكِيْر فِسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ﴾ [النساء:١٧٢-١٧٣] الآية، وقال \_ تبارك وتعالى \_ في سورة المائدة: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُولَتهِك أَصْحَنَابُ ٱلْجَجِيمِ اللَّهُ ﴿ [المائدة: ٩-١٠]، وقال عَلَى في سورة الأنعام: ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ السَّ [الأنعام: ٨٤].

بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَجِينَهُمْ فِيهَا سَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ [إبراهيم: ٢٣]، وقال \_ تعالى \_ في سورة سبحان: ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال \_ تعالى \_ في سورة الكهف: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوجًا اللهِ عَلِيمًا لِيُسْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١٠ مَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ١٠ الكهف: ٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠٠ أُولَتِكَ لَمُمّ جَنَّكَ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْآنَهُ ثُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللهِ الكهف: ٣٠-٣١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا السَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ الكهف:١٠٧-١٠٨]، وقال \_ تعالى \_ في سورة مريم: ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١٠٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتِهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللَّهُ [مريم: ٥٩-٢٠]، وقال \_ تعالى \_ في سورة مريم أيضًا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا اللَّ ﴾ [مريم:٩٦]، وقال \_ تعالى \_ في سورة طه: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنَا فَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ كَانَتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ مَن تَزَّكَى اللَّهِ [طه:٧٥-٧٦]، وقال \_ تعالى \_ في سورة البينة: ﴿ لَمْ يَكُمِنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكْنَبِ ﴾، إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَابِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْمَرِيَّةِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ الْحَصْرِ اللَّهُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ [3-1] (العصر: 1-3].

قال محمد بن الحسين: ميزوا ـ رحمكم الله ـ قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيهان في موضع واحد من القرآن، إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟

≡ ظعربثاأ بصنكم

وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصِّعَدُ ٱلْكَامِ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، فأخبر \_ تعالى \_ بأن الكلم الطيب حقيقة أن يرفع إلى الله \_ تعالى \_ بالعمل، إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله، ورد عليه، ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض.

قال محمد بن الحسين: كل هذا يدل العاقل على أن الإيهان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب، وصدقته الأعهال، كذا قال الحسن وغيره، وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي في وعن جماعة من أصحابه، وعن كثير من التابعين: أن الإيهان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا؛ فقد كفر.

عن الحسن يقول: «الإيهان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة»(٢٥١).

عن يحيى بن سليم قال: سألت سفيان الثوري: عن الإيهان؟ فقال:

<sup>(</sup>١٥٦) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٨).

«قول وعمل»، وسألت ابن جريج، فقال: «قول وعمل»، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فقال: «قول وعمل»، وسألت نافع بن عمر الجمحي، فقال: «قول وعمل»، وسألت مالك بن أنس، فقال: «قول وعمل»، وسألت مالك بن أنس، فقال: «قول وعمل».

وسألت سفيان بن عيينة، فقال: «قول وعمل»، قال الحميدي: وسمعت وكيعًا يقول: «أهل السنة يقولون: الإيهان قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيهان المعرفة» (٧٥٠).

عن يحيى بن سليم الطائفي، عن هشام، عن الحسن قال: الإيهان: قول وعمل، وقال يحيى بن سليم: فقلت لهشام: فها تقول أنت؟ فقال: الإيهان: قول وعمل، وكان محمد الطائفي يقول: الإيهان: قول وعمل. قال يحيى بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيهان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول: الإيهان: قول وعمل. قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيهان: قول وعمل ألايهان: قول وعمل ألهان. قول وعمل ألهان قول وعمل ألهان.

عن إبراهيم بن شاس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شاس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش، فقالا: الإيمان: قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان: قول وعمل؟ قال: نعم، قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان: قول وعمل (۱۳۹).

<sup>(</sup>١٥٧) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٩)، وابن بطة (١٩٩١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١١٥٤).

<sup>(</sup>١٥٨) حَسن: وقد رواه المصنف (٢٦٠).

<sup>(</sup>١٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٦٣).

### باب كفر أمن ترك الصلاة

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة»(١٦٠).

عن بریدة قال: قال رسول الله ﷺ: «بیننا وبینهم ترك الصلاة، فمن ترکها؛ فقد كفر»(۱۲۱).

عن عبد الله بن مسعود قال: الكفر: ترك الصلاة (١٦٢).

عن القاسم بن مخيمرة، في قول الله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللهَ تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

عن سليمان بن يسار: أن المسور بن مخرمة: أخبره حين طعن عمر وين سليمان بن يسار: أن المسور بن مخرمة: أخبره حين طعن عمر ويشت أنه دخل عليه هو وابن عباس، فلما أصبح أفزعوه، فقالوا: الصلاة، المسلاة، فقال: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يتعب دمًا»(١٦٤).

<sup>(</sup>۱۲۰) صحیح: وقد رواه المصنف (۲۶۲)، ومسلم (۸۲)

<sup>(</sup>١٦١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٦٨)، وأحمد (٥/ ٣٤٦، ٣٥٥)، والترمذي (٢٦٢١).

<sup>(</sup>١٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٦٩)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٧٢)، واللالكائي (١٥٣٢، ١٥٣٣).

<sup>(</sup>١٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٧١).

<sup>(</sup>١٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧١).

عن أحمد، قال: إذا قال: لا أصلي؛ فهو كافر(١٦٠٠).

عن عبد الله بن عمرو أن النبي على ذكر يومًا الصلاة فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا، وبرهانًا، وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا، ولا برهانًا، ولا إضاءة، أو قال: نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف»(١٦١٠).

قال محمد بن الحسين وفي المنان والآثار في ترك الصلاة وتضييعها، مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة، وقوله لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذا؛ لمات على غير فطرة محمد المران وغيره، ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل؛ فلا إيمان له، ولا إسلام، قد سمى الله على في كتابه الصلاة: إيمانًا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة، قال قوم: يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله على: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله على: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ والبقرة: ١٤٣] يعني صلاتكم إلى بيت المقدس.

#### باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه

قال محمد بن الحسين ﷺ: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيهان، لا على جهة الشك \_ نعوذ بالله من الشك في الإيهان حوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيهان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيهان أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا

<sup>(</sup>١٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧٣).

<sup>(</sup>١٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧٥)، وأحمد (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١٦٧) رواه البخاري (١٩١).

سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة، والنار، وأشباه هذا، والناطق بهذا، والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنها الاستثناء في الإيهان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نعت الله كال به المؤمنين من حقيقة الإيهان أم لا؟ هذا وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعهال لا يكون في القول، والتصديق بالقلب، وإنها الاستثناء في الأعهال الموجبة لحقيقة الإيهان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك، وبينه العلهاء من قبلنا. روي في هذا سنن كثيرة، وآثار تدل على ما قلنا.

قال الله على: ﴿ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَالِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وقد علم على أنهم داخلون، وقد دخل النبي على المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (١٦٠٠)، وقال على: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله على (١٦٠٠)، وروي أن رجلًا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن؟ فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو، فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ (١٧٠٠).

قال محمد بن الحسين \_ هيئي تعالى \_: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بها ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن، ومجاوبتها له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة \_ إن شاء الله تعالى \_، ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله.

(١٦٨) يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>١٦٩) رواه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١١٠).

<sup>(</sup>۱۷۰) سيأتي تخريجه.

عن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيهان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يقول إن الإيهان: قول وعمل، واستثنى مخافةً واحتياطًا، ليس كها يقولون على الشك، إنها تستثني للعمل قال الله على المثناء بغير التنخُلُنَّ السَّجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فهذا استثناء بغير شك، وقال النبي على الأرجو أن أكون أخشاكم لله على الاستثناء في الإيهان.

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله: يعجبه الاستثناء في الإيهان، فقال له رجل: إنها الناس رجلان: مؤمن، وكافر، فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ فأين قوله تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١٠٦] (١٧٢).

عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدًا من أهل العلم، ولا بلغني إلا الاستثناء (١٧٣).

عن أبي عبد الله قال: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيهاني، ولا يعنف من قال: إن الإيهان ينقص، أو قال: إن شاء الله، ليس يكرهه، وليس بداخل في الشك (١٧٤).

عن أبي عبد الله قال: إذا قال: أنا مُؤمنٌ إن شاء الله؛ فليس هو بشاك، قيل له إن شاء الله، أليس هو شكًا؟ فقال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى:

<sup>(</sup>۱۷۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۷۸).

<sup>(</sup>۱۷۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۷۹).

<sup>(</sup>١٧٣) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>١٧٤) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٧٩).

عننصر الشربعة ـ

﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وفي علمه أنهم يدخلون، وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شكٍ هاهنا؟ وقال النبي ﷺ: «وإنا إن شاء الله بكم لا حقون»(١٧٠).

وعن سفيان قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله ـ تعالى ـ ونرجو أن نكون كذلك (١٧٠٠).

عن سفيان يقول: إذا سئل: أمؤمنٌ أنت؟ إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيهاني، وقال: إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك (١٧٧).

عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدًا من أصحابنا، ولا بلغني إلا على الاستثناء، وقال: قال يحيى: الإيهان: قول وعمل(١٧٨).

عن سفيان قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله \_ تعالى \_(١٧٩).

عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان ينكر أن يقول: أنا مؤمن (١٨٠٠).

عن علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيهان: قول وعمل، قال: وكان الأعمش، ومنصور، ومغيرة، وليث، وعطاء بن السائب، وإسهاعيل بن أبي خالد، وعهارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن، وحمزة الزيات

<sup>(</sup>١٧٥) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٧٩)، أما المرفوع فسيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١٧٦) صحيح، وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>۱۷۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۸۰).

<sup>(</sup>١٧٨) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>١٧٩) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>۱۸۰) صحيح: وقد رواه المصنف تلو رقم (۲۸۰).

يقولون: نحن مؤمنون \_ إن شاء الله \_، ويعيبون على من لم يستثن (١٨١٠).

عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمنٌ أنت؟ قال: أرجو \_ إن شاء الله تعالى \_(١٨٢).

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(١٨٣)، وذكر الحديث.

قال محمد بن الحسين: فيها ذكرت من هذا الباب مقنع \_ إن شاء الله \_، ولا قوة إلا به.

#### باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء

قال محمد بن الحسين على الأله الله والموت، والموت، والبعث من آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والموت، والبعث من بعد الموت، والجنة، والنار، وإن أحببت أن لا تجيبه، تقول له: سؤالك إياي بدعة؛ فلا أجيبك، وإن أجبته، فقلت: أنا مؤمن \_ إن شاء الله تعالى \_ على النعت الذي ذكرناه؛ فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين؛ تسلم \_ إن شاء الله تعالى \_.

عن محمد بن سليان لوَين قال: قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول:

(١٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٨٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٩٧).

<sup>(</sup>١٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٨٥)، وأبو عبيد في كتاب «الإيمان» (١١، ١٥)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٧٥)، و«المصنف» (١١/ ١٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٢٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>١٨٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٨٧)، ومسلم (٢٤٩).

### ■ ظعبشأأ بصنكم

مؤمن أنت؟ فقال: فقل: ما أشك في إيهاني، وسؤالك إياي بدعة، وقال: ما أدري أنا عند الله على شقى أم سعيد، أمقبول العمل أو لا؟ (١٨٤).

عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو \_ إن شاء الله تعالى \_ (١٨٠).

عن محل بن خليفة قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته، وكتبه، ورسله (١٨٦).

عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: ﴿ وَالْمَنَا بِأَللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِ مَوَ الْمَنَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِ مَوَ إِلْمَا عِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْمِعْمِيلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُعْمِيلُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِمْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمِلَ وَالْمُعْمِيلُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَالَ

عن إبراهيم قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله (١٨٨٠).

عن ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، لا يزيد على هذا (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١٨٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٨٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢١٧).

<sup>(</sup>١٨٥) صحيح: وقدرواه المصنف (٢٨٩)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (٢٥٢).

<sup>(</sup>١٨٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٤٩).

<sup>(</sup>١٨٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٤٨).

<sup>(</sup>١٨٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٥١).

<sup>(</sup>١٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٢)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٥٧).

<sup>(</sup>١٩٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٥٠).

عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به تعمق، لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة، إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان، إن كنت كذلك، وإن الذي سألك عن إيمانك، ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله على علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله على في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيها قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم، وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعد ما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستَحْلَتْهَا ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس أن يدفع الله على شر هذه البدعة، إلى أن يصيروا إخوانًا في دينهم، ولا قوة إلاّ بالله، ثم قال الأوزاعي: لو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين اختارهم الله عَجْك، وبعثه فيهم، ووصفه بهم.

فقال جل وعلا: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا مُعَهُ الشِّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ تَرَيْهُمْ وَكُوهِ هِم مِنْ اللَّهِ وَرَضُونَا اللَّهِ عَرَضُونَا السِّيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ الرَّ السُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، إلى آخر السورة (١٩١).

<sup>(</sup>۱۹۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۹۶)، والخلال في «السنة» (۹۷۲)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲۱٤).

### الأشربعة المنابعة

#### باب في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء

عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة، مثل الصابئين(١٩٢).

عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق، قلت: بلى، فاله؟ قال: لا تجالسه؛ فإنه مرجئ، قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره، أن يأمره وينهاه (١٩٣).

عن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان: وذكر المرجئة، فقال: رأي محدث، أدركنا الناس على غيره (١٩٤).

عن الأوزاعي قال: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء (١٩٥).

عن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة (١٩١٠).

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله: وسئل عن المرجئ، فقال: من قال: إن الإيهان: قول (١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٩٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٠٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦١٦).

<sup>(</sup>١٩٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠١، أ)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٢٠).

<sup>(</sup>١٩٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠١، ب)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦١٠).

<sup>(</sup>١٩٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠١، جـ)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٤١).

<sup>(</sup>١٩٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٠١، د)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦١٣).

<sup>(</sup>١٩٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٠١، هـ)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦١٤).

<sup>(</sup>۱۹۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۲).

عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود، وتنزل الفرائض (۱۹۹).

عن الحميدي قال: سمعت وكيعًا يقول: أهل السنة يقولون: الإيهان: قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيهان: قول، والجهمية يقولون: الإيهان: المعرفة (۲۰۰۰).

قال محمد بن الحسين: من قال: الإيهان: قول دون العمل، يقال له: رددت القرآن والسنة، وما عليه جميع العلهاء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم، فإن قال: بم ذا؟ قيل له: إن الله على أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيهانهم: أمرهم بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وفرائض كثيرة يطول ذكرها، مع شدة خوفهم على التفريط فيها؛ النار والعقوبة الشديدة، فمن زعم أن الله \_ تعالى \_ فرض على المؤمنين ما ذكرنا، ولم يرد منهم العمل، ورضي منهم بالقول، فقد خالف الله على ورسوله على فإن الله على لم تكامل أمر الإسلام بالأعهال، قال: ﴿ المَاتِوَمُ المَّمَلَتُ لَكُمُ وِينَكُمُ وَينَكُمُ وَيَنَكُمُ وَينَكُمُ وَقَالُ النبي على إلى النبي الله الله على خس "(''')، وقال على " (من ترك الصلاة؛ فقد كفر" (''').

قال محمد بن الحسين \_ رهي تعالى ومن قال: الإيمان: المعرفة، دون القول والعمل؛ فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول، ولزمه أن

<sup>(</sup>۱۹۹) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٠٣).

<sup>(</sup>۲۰۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۰).

<sup>(</sup>۲۰۱) تقدم تخریجها.

<sup>(</sup>۲۰۲) تقدم تخریجها.

يكون إبليس على قوله مؤمنًا؛ لأن إبليس قد عرف ربه قال: ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَّا أَغُويَنَنِي ﴾ [الجِجر:٣٦]، ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله عَلَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة:١٤٦]، فقد أخبر عَلَى أنهم يعرفون الله \_ تعالى \_ ورسوله، ويقال لهم: إيش الفرق بين الإسلام، وبين الكفر؟

وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السهاوات والأرض وما بينها، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر؛ إلا الله كل أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، فعلى قولهم إن الإيهان: المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال: الإيهان: المعرفة، على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولًا يوافق الكتاب والسنة، وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيهان معرفة بالقلب تصديقًا يقينًا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنًا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك.

قال محمد بن الحسين \_ ﷺ تعالى \_: احذروا \_ رحمكم الله \_ قول من يقول: إن إيهانه كإيهان جبريل وميكائيل، ومن يقول: أنا مؤسن عند الله، وأنا مؤمن مستكمل الإيهان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء.

فقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِهِ إِنَّ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ آمِينِ اللهُ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل



مليكة: أفأجعل إيهان جبريل، وميكائيل كإيهان فهدان؟ لا، ولا كرامة، ولا حبًا، قال نافع: قد رأيت فهدان، كان رجلًا لا يصحو من الشراب(٢٠٣).

وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيهانه وإيهان جبريل، وميكائيل، ويزعم أنه مؤمن حقًا؟!.

<sup>(</sup>۲۰۳) صحیح: وقد رواه المصنف (۳۰۷)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۸۰۳)، وابن بطة (۱۲۵٦).

#### باب الرد على القدرية

قال محمد بن الحسين على: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء، والعزة والبقاء، والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه، وقديم إحسانه وقسمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يجب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلواته، على البشير النذير، السراج المنير، سيد الأولين والآخرين، ذلك محمد على رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين، وعلى أرواجه أمهات المؤمنين.

#### أما بعد:

فإن سائلًا سأل عن مذهبنا في القدر؟ فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل، ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأن القدر سر من سِرِّ الله ﷺ بل الإيمان بها جرت به المقادير من خيرٍ أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر؛ فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد؛ فيضل عن طريق الحق.

حجة، بل لله الحجة على خلقه، قال الله على: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ثم اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن مذهبنا في القدر: أن القدر أن نقول: إن الله عَجَلَق خلق الجنة، وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهلًا، وأقسم بعزته أنه يملاء جهنم من الجنة والناس أجمعين، ثم خلق آدم عليسًا لهم، واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين: فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير، وخلق إبليس، وأمره بالسجود لآدم عليتُكم، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور، الذي قد جرى عليه من الشقوة، التي قد سبقت في العلم من الله عَلَى، لا معارض لله الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا، قضاؤه وقدره، وخلق آدم وحواء عَلَيْتَالِكِ، للأرض خلقها، وأسكنها الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءا، ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو \_ تبارك وتعالى \_ في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لم يكن لهما بد من أكلهما، سببًا للمعصية، وسببًا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خلقًا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه، إلا وقد جرى مقدوره به، وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيها كتب له وعليه، ثم بعث رسله، وأنزل عليهم وحيه، وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم، ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله عَجْكَ أَن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر، قال الله عَجْكَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَاكُونَ فِينَكُرْكَ إِفِرٌ وَمِنْكُرُمُّونِ مِنْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ [التغابن: ٢].

أحب من أراد من عباده؛ فشرح صدره للإيهان والإسلام، ومقت آخرين؛ فختم على قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذًا أبدًا، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم، جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم، إنها يظلم من يأخذ ما ليس له بملك، وأما ربنا \_ تعالى \_ فله ما في السهاوات، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة، جل ذكره، وتقدست أساؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها؟ فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصى، وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا للأمر بها، تعالى عَلَق عن أن يأمر بالفحشاء، أو يحبها، وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم، قبل أن يعلموا قضاءً وقدرًا، قد جرى القلم بأمره \_ تعالى \_ في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم؛ ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) الجمعة:٤]، وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته، وتوعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.

قال محمد بن الحسين على الله الله عنه السائل، فإن قال قائل: ما الحجة فيها قلت؟ قيل له: كتاب الله على وسنة رسوله على وسنة أصحابه على والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علم ويقينًا، قيل له: نعم إن شاء الله تعالى \_، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه بمنه.

### باب ذكر ما أخبر الله ـ تعالى ـ أنه يختم على قلوب من أراد من عباده

فلا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه، ولا يبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم، قال الله \_ تعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرِتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عُظِيرٌ ﴿ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّا لَهُ تَعَالَى \_ فِي سُورة النساء: و ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٠١ ﴾ [النساء:١٥٥]، وقال \_ تعالى \_ في سورة المائدة: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَلَن تُمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعاً أُولَتِهِك ٱلَّذِينَ لَرَيْرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ فَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ [المائدة: ٤١]، وقال \_ تعالى \_ في سورة الأنعام: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِن يَرَوّا كُلَّ مَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا ﴾ [الأنعام: ٢٥] الآية، وقال \_ تعالى \_ في هذه السورة: ﴿ فَمَن يُرِدِ أَللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ دَشْرَحَ صَدْرَهُ الْإِسْلَنْمِ وَمَن يُودَأَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَسَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَنعَامِ: ١٢٥]، وقال \_ تعالى \_ في سورة التوبة: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِسَيَآهُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْمَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ [التوبة: ٩٣]، وقال \_ تعالى \_ في سورة النحل: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أُحَدِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ إِلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّه [النحل:١٠٦]، إلى قوله: ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ **ٱلْغَدَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾** [النحل:١٠٨]، وقال \_ تعالى \_ في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾ [الإسراء: ٤٥-٤٦] الآية،

وقال \_ تعالى \_ في سورة الكهف: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَن ذُكِرَ بِقَايَت رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَشِي مَا قَدَمَتْ يَلاَهُ إِنَّا أَبِدَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرا وَإِن ثَدَّعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبِدَا الشعراء: ﴿ وَلَوْ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا الشعراء: ﴿ وَلَوْ فَلَن يَهْتِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِين ﴾ [الشعراء: ﴿ وَلَوْ فَلُوبِ الْمُحْرِمِين الْأَعْجَمِين اللهِ فَقَرَاهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِين اللهُ عَرِمِين اللهُ عَمِين اللهُ فَقَرَاهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِين اللهُ عَرَيْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال محمد بن الحسين ﴿ يَقِيمُ: اعقلوا \_ يا مسلمون \_ ما يخاطبكم الله عَلَق

به، يعلمكم أني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه، وأشرح صدره، وأزين له طاعتي، وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي، وهم الفقراء إلي: ﴿ فَالِكَ فَصَّلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ دُو الْفَضَلِ اللّهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ دُو الْفَضَلِ اللّهِ يَعْلِيهِ مِن يَشَآءٌ وَاللّهُ دُو الْفَضَلِ اللّهِ يَعْلَيهِ مِن هذاه للإيهان، ألم تسمعوا - العَظِيمِ (الله الله عليه على من هذاه للإيهان، ألم تسمعوا - رحمكم الله الله على قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي عن فأنزل الله على: ﴿ يَمُنّونَ عَلَيْكُ أَنَّ السَّلُوا قُل لَا تَمُنّوا عَلَيْ إِسْلَامِهُم عَلَى النبي هَدَن عَرْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْمَا الله عَلْمَهُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ ا

### باب ذكر ما أخبر الله ﷺ أنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء

وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه قال الله على الله الله على الله الله على النساء: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللّهُ فَكُن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ الله عَلَى الله الله عَلَى عَرَالِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرَالِ الله عَلَى الله عَلْ

وقال عَلَىٰ فَي سورة الأعراف: ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُۥ وَيَذَرُهُم فِي طُغَيَنهِم يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِةٍ عَقُلِ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب ﴿ اللَّهِ اللهِ عد: ٢٧]،

وقال عَنِيْ فِي هذه السورة: ﴿ أَفَلَمْ يَأْتِنِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١]، وقال عَنْ في هذه السورة: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُمُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ ﴿ آَلَ عَد: ٣٣].

وقال على سورة الزمر: ﴿ فَبَشِرْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْحَدَاءُ الْحَسَنَهُ وَالْكِيكَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلِيكِ هُمْ الْوَلُوا الْأَلْبَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال ـ تعالى ـ في هذه السورة لمحمد ﷺ: ﴿ وَيُمُونُونَكَ بِاللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَا لِهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ فَي وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ و مَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ اللَّهُ مِن يُصَالِلُهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ اللَّهُ مِن يُصَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا مُن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن يُصَالِحُ اللَّهُ مَا لَلْكُمْ مِن اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ لِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا مُعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّه

وقال \_ تعالى \_ في سورة المدثر: ﴿ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهَدِى مَن يَشَآهُ وَيَهَدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [الدَّثر:٣١].

قال محمد بن الحسين: اعلموا \_ يا معشر المسلمين \_ أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء؛ فيوصل إلى قلبه محبة الإيهان، فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء؛، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيهان.



#### باب ذكر ما أخبر الله ـ تعالى ـ أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم.

عن الحسن في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ آَالُهُ مَنْ هُوَ صَالِ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَاللّهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا الللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّ

قال محمد بن الحسين: وقال تعالى: ﴿ وَقَيَّضَ مَا لَمُدُوَّرُنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَعٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلجِّنِ وَٱلْإِنسُ اللهُوَ أَمَعٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلجِّنِ وَٱلْإِنسُ اللهُوَ اللهُ عَلَيْهِم كَانُوا خَسِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم كَانُوا خَسِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲۰۶) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱۱)، وأبو داود (۲۱۶).

<sup>(</sup>۲۰۵) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱۲).

## ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ مَشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَيَن ﴿ الرُّحُوف ٢٦].

قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله \_ تعالى يا مسلمون \_ أنه يرسل الشياطين؛ الشياطين على من لم يجر له في مقدوره أنه مؤمن؛ فيضلهم بالشياطين؛ فيزينون لهم قبيح ما هم عليه، وقد أخبرنا الله \_ تعالى \_ أنه هو الذي فتن قوم موسى، حتى عبدوا العجل بها قيض لهم السامري، فأضلهم بها عمل لهم من العجل، ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليسًا: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ لهم من العجل، ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليسًا،: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ لهم وَلَا الله على الله وقال \_ تعالى \_ في سورة الأنبياء: ﴿وَاللَّهُ السَّامِرِيُ إِنَّ لَهُ مَعُونَ الله وقال \_ تعالى \_ في سورة الأنبياء: ﴿وَاللَّهُ السَّامِرِي فِي الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَمُونَ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ ال

قال الله \_ تعالى \_ في سورة البقرة: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَبَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَنَ مُبَشِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللّهُ وَمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ اللّهُ مَا مَنْ أَلْهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى صِرَطِ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّه

وقال \_ تعالى \_ في هذه السورة: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللّ

عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن: قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلاَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة، وكان مجانبًا للحسن، لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل، عن هذه الآية: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِلاَ لِكَ خَلَقَهُم ﴾ [هود:١١٨- هذه الآية: ﴿وَلَا يَكُ مُنَا الله عَلَى الله المحنة، وأهل النار للنار، قال: فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن (٢٠٧).

وقال \_ تعالى \_ في سورة إبراهيم عليسن ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلَا مِن يَسُانُ مِن يَسُانُ وَيَهْدِى مَن يَسُاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيُهُدِى مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ مِن يَشَاءً وَهُو ٱلْعَرْدِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو ٱلْعَرْدِيزُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيُعْدِي اللَّهُ مَن يَشَاءً وَمُواللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيُعْدِي مَن يَشَاءً وَيُعْدِي اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيُعْدِي مُن يَشَاءً وَيُعْدِي مَن يَشَاءً وَيُعْدِي مُن يَسُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءً وَيُعْمِلُوا اللَّهُ مُن يَسُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مُن يَسُولُوا اللَّهُ مِنْ يَسُولُوا اللَّهُ مِن يَسُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يُسَالًا لَهُ مُن يُسَالًا لَا اللَّهُ مُن يُعْمَلُونُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ يُسَالًا لَا اللَّهُ مُنْ يُسْتُوا اللَّهُ مِنْ يُسْتُوا اللَّهُ مُن يُسْتُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُسْتَعَالَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ

<sup>(</sup>٢٠٦) حسن: وقد رواه المصنف (٣١٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٥٠).

<sup>(</sup>۲۰۷) صحيح: وقد رواه المصنف (٣١٤)، وأبو داود (٤٦١٥).

وقال \_ تعالى \_ في سورة النور: ﴿ لَقَدُ أَنْزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴿ [النور:٤٦]، وقال \_ تعالى \_ في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ أَلَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله القصص:٥٦]، وقال لنبيه على في سورة الملائكة: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءٌ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٣٠٠)، وقال \_ تعالى \_ في سورة حم عسق: ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَلَجِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَخْمَنِهِ عَلَى إِالشورى: ٨]، وقال في سورة المدثر: ﴿ كُلَّ إِنَّهُ مَنْدِكُرُهُ اللهُ فَمَن شَاآءَ ذَكَرُهُ إِنَّ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ (٢٠٠٠) [اللَّاثر:٥٥-٥٦]، وقال \_ تعالى \_ في سورة الإنسان: ﴿ مَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿ إِلَّا إِلَّهُ الإِنسان: ١]، بعد أن حذر من النار، وشوق إلى الجنات، مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: ﴿ إِنَّ هَلَاهِ عَلَاهِ عَنْ مُكَاةً أَغَّنَا مُكَالَّةً أَغَّنَا الْجِنات، مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ١٠٠ ﴿ وَمَاتَشَاءُ وَذَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ [الإنسان: ٣٠-٣١]، وقال \_ تعالى \_ في سورة إذا الشمس كورت: ﴿ لِمَن شَآمَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن ا وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (١٥) [التكوير:٢٨-٢٩].

عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله \_ تعالى \_: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُونِ فَي مَا كُونِ مَن كُونَ مِن كُونَ مِن كُون عَلَيهم فيه حجة إلا قوله \_ تعالى \_: ﴿ هُو النَّالِي مَا كُونِ مَن كُونُ مَن كُون مِن كُون عَلَيهم فيه حجة (٢٠٨).

عن محمد بن كعب القرظي: في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ القمر: ٤٨ - ٤٩]، قال: نزلت تعييرًا لأهل القدر (٢٠٩).

<sup>(</sup>۲۰۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱٦).

<sup>(</sup>٢٠٩) حسن: وقد رواه المصنف (٣١٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩١٩).

عنال الثاريعة

عن أبي حازم قال: قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَلَمْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ ﴾ [الشمس: ٨]، قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور (٢١٠).

قال محمد بن الحسين: ومما قالته الأنبياء، مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض، مما فيه حجة على أهل القدرية، فأول ما أبدأ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله \_ تعالى \_ ما قاله، مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر، الذين زيغ بهم عن طريق الحق، والذي قد لعب بهم الشيطان، واستحوذ عليهم، وخالفوا سبيل المؤمنين، قال الله \_ تعالى \_ في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق، فقال \_ جل ذكره \_: ﴿ وَلَوَ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُنْيَ وَلَا الله وَلَا ال

<sup>(</sup>٢١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٣١٩)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٩٠).

عن عائشة والله على دينك»، قالت: دعوة كان النبي الله يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: «إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله \_ تعالى \_ إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه» (٢١٠).

قال محمد بن الحسين على القومه لما قالوا: ﴿ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا قَالُوا يَكُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا قَالُته القدرية، قال نوح عليت القومه لما قالوا: ﴿ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصّبِدِقِينَ ﴿ قَالُ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَآءً وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوبِكُمْ هُو وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوبِكُمْ هُو رَبَّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَنفَعُكُونَ أَن أَردتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يَعلَى الله تعالى: ﴿ وَقَالَ شَعِيبَ لَقُومُهُ: قَالَ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا الله تعالى: فَوَمِن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ مَن عَرَيْنَا أَقُودُنَ فِي مِلْتِكُمُ مِنْ قَرْمِينَ ﴿ فَي قَرْمِينَ اللّهِ عَلِينًا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُمُ مَن عَرْيَنَا أَلَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ مِنْهَا عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا آن يَشَاءَ اللّه مُنْهَا عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّه

وقال شعيب أيضًا لقومه: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِنَكُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنَا أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ لَحَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَمَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

٢١١) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٣٢١) و(٧٣٣)، وله شواهد تأتي في باب الإيهان بأن
 قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب على بلا كيف .

عكنصر الشربعة

قال الله عَنْ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وقال إبراهيم عليسًا في أن نَعْبُد الأَصْنَامُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اُجْعَلْ هَاذَا الْبَلَدَ عَامِنًا وَالْمَا وَقَالَ مُوسَى عَلَيْتُ لَا الْمَاسَامُ ﴿ وَإِلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى مَنِنَا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاّهُ زِينَةً وَالْمَوْلِ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَيْ مُنِا لِيصِلُو مَن سَبِيلِكُ رَبّنا اطليس عَلَى المَولِهِ مَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ اللللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللل

وقال \_ تعالى \_ فيها أخبر عن أهل النار: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّهِ مَعْ اللّهُ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوَّ لِلّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم تُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوَّ هَدَننَا ٱللّهُ لَمَدَ يُنكَ مُن اللّهُ اللّهُ لَمَدَ يُنكَ مُن اللّه اللّهُ لَمَدَ يُنكَ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمَدُ يُنكَ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

قال محمد بن الحسين: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله، لا من أنفسهم.

قال محمد بن الحسين: اعتبروا \_ رحمكم الله \_ قول الأنبياء طليلاء وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية، واعلموا \_ رحمكم الله \_ أن الله على بعث رسله، وأمرهم بالبلاغ، حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيهان إلا من سبقت له من الله \_ تعالى \_ الهداية، ومن لم يسبق له من الله الهداية، وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم، وثبت على كفره، وقد أخبركم الله \_ تعالى يا مسلمون \_ بذلك، نعم، وقد حرص نبينا كفره، والأنبياء من قبله، على هداية أممهم، فها نفعهم حرصهم، إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون، فإن قال قائل: بين لنا هذا الفصل من كتاب الله \_ تعالى \_، فإنا نحتاج إلى معرفته، قيل له: قال الله \_ تعالى \_ في سورة الله \_ تعالى \_، فإنا نحتاج إلى معرفته، قيل له: قال الله \_ تعالى \_ في سورة

عكنصر الشربعة

النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أَمْتَةِ رَسُولًا أَنِ الْمَبْدُوا اللّهَ وَالْمَعْرُوا اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِيدِ فَي اللّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِيدِ فَي اللّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِ فَي الله الله الله الله الله عالى: ﴿ إِنْ تَعْرِضَ عَلَى هُدَنَهُمْ فَإِنَّ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِ فَى الله تعالى: ﴿ إِنّكَ لا تَهْدِى مَن يَضِلُ وَمَا لَهُم مِن عَبِه، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنّكَ لا تَهْدِى مَن الْحَبْتِ وَمَا مَسْنَى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْدِ وَمَا مَسْنَى اللّهُ وَلَا ضَرًا إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَكَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَا عَرَا الله اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَكُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلَوْ وَكُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَعْ مِن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ اللّهُ عَلَيْرُ وَهُوالًا إِلّا بِلِلسَانِ فَوْمِهِ لِلْكَبَيْنَ كُمُ مُن يَشَاءُ وَيُهُوا لَعَلَى اللّهُ وَهُوا لَعَزِيزُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ مُن يَشَاءُ وَيَهُوا لَعَالَى الللّهُ وَلَوْ الْعَرَالُ اللّهُ مُن يَشَاءُ وَيَهُوا لَا تعالى: ﴿ وَمُوالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

قال محمد بن الحسين ﴿ يَكُمُ كُلُ هذا بين لكم الرب \_ تعالى \_ به أن الأنبياء إنها بعثوا مبشرين ومنذرين، وحجة على الخلق، فمن شاء الله \_ تعالى \_ له الإيهان آمن، ومن لم يشأ له الإيهان لم يؤمن، قد فرغ الله \_ تعالى \_ من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم، وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه، ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم، ولا يتوب عليهم، لا يسأل عها يفعل، وهم يسألون.

قال محمد بن الحسين: قد ذكرنا الحجة من كتاب الله ـ تعالى ـ فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله على الحجة إذا كانت من كتاب الله ـ تعالى ـ، ومن سنة رسول الله على فليس لمخالف حجة، ونحن نزيد المسألة فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله على والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم.

قال محمد بن الحسين: لقد شقي من خالف هذه الطريقة، وهم القدرية، فإن قال قائل: هم عندك أشقياء؟ قلت: نعم، فإن قال قائل: بم

مكنصر الشربعة

ذا؟ قلت: كذا قال رسول الله على وسياهم مجوس هذه الأمة، وقال: «إن مرضوا؛ فلا تعودوهم، وإن ماتوا؛ فلا تشهدوهم»، وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله تعالى.

قال محمد بن الحسين على: ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعلى ـ: اعلم ـ يا شقي ـ أنا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله ـ تعالى ـ، وسنة رسول الله هي وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله ـ تعالى ـ، وقد قال الله في لنبيه في (لتُبَيِّنَ لِلتَاسِ مَا نُزِلَ إِلْبَمِم وَلَعَلَّهُم يَنَفَكُرُونَ في النحل: ١٤٤]، فقد بين في لأمته ما فرضه الله ـ تعالى ـ عليهم، من أداء فرائضه، واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم، فكان مما بينه لهم: إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابًا، لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم إن شاء الله ـ تعالى ـ زادته إيهانا وتصديقا، وإذ نظر فيها جاهل بالعلم، أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله في وسنن رسوله في وسنن أصحابه، ومن تبعهم جاهل بكتاب الله في وسنن رسوله أزاد الله في به خيرا؛ كان ساعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى؛ فأبعده الله وأسحقه.

#### باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله آخلق خلقه، من شاء خلقه للجنة، ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق

الله على : "إن الله على لما خلق آدم عليه المحنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح فلريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته، فقال: هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون فقام رجل، فقال: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله على عمل على أهل الجنة، حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للجنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت وهو على عمل أهل النار، حتى يموت وهو على عمل أهل النار، حتى يموت وهو على عمل أهل النار؛ فيدخله به النار» (١١٠).

عن عمر بن الخطاب طيست قال: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه، أو في شيء فرغ منه ، قال: ففيم العمل؟ قال: «يا عمر: لا يدرك ذلك إلا بالعمل» قال: إذا نجتهد يا رسول الله (٢١٣).

عن علي بن أبي طالب على قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله على فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه، وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من نفس منفوسة، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة»، فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة؛ فسيصير إلى عمل إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة؛ فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: «اعملوا، فكل ميسر، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة»، ثم قرأ: أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة»، ثم قرأ: أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون العمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون العمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ:

<sup>(</sup>٢١٢) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٣٢٤)، وأحمد (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٢١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٢٥)، ومعمر في «الجامع المطبوع» في «آخر مصنف عبد الرزاق» (١١/١١) برقم ٢٠٠٦)، وابن أبي عاصم (١٦٥).

<sup>(</sup>٢١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٢٧)، والبخاري (٤٩٤٨)، ومسلم (٢٦٤٧).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله آدم عليه ضرب بيده على شق آدم الأيمن، فأخرج منه ذروا كالذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة، قال: ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر، فأخرج منه ذرية كالذر، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار»(١٠٥).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله على يده كتابان، فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسها أهل الجنة، وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم؛ فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبدًا، وقال للذي في شهاله: هذا كتاب أهل النار بأسهائهم، وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم؛ فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبدًا»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل أي عمل، وفريق في السعير» (٢١٠).

عن جابر قال: قام سراقة بن جعشم إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأنا خلقنا الساعة: أشيء ثبت به الكتاب، وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه؟ قال: «لا، بل شيء ثبت به الكتاب، وجرت به المقادير»، قال: يا رسول الله، ففيم للعمل؟ فقال: «اعملوا، فكل ميسر لعمله» (۱۷۰۰).

عن عمران بن حصين أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة

<sup>(</sup>٢١٥) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٣٣١)، ورواه أحمد (٥/ ٦٨) عن رجل من الصحابة.

<sup>(</sup>٢١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٣٣)، وأحمد (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢١٧) حسن: وقد رواه المصنف (٣٣٥)، ومسلم (٢٦٤٨).

من أهل النار؟ قال: «نعم»، قال: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: «اعملوا، فكل ميسر»، أو كما قال(٢١٨).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على: «إن الله من ذلك تعالى \_ خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل» قال عبد الله بن عمرو: ولذلك أقول: جف القلم بها هو كائن (۲۱۹).

عن ابن عمر قال: قال النبي على: «أول شيء خلقه الله كال القلم، فأخذه بيمينه \_ وكلتا يديه يمين \_؛ فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر»، ثم قال: «اقرءوا إن شئتم: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ [الجاثية: ٢٩]، فهل يكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه (٢٢٠).

#### باب الإيمان بأن الله ـ تعالى ـ قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: «فرغ الله على عن مقادير الخلق، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»(٢٢١).

عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله على، فجاءه نفر من أهل

<sup>(</sup>٢١٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٣٦)، والبخاري (٢٥٩٦)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٢١٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٣٧)، وأحمد (٢/ ١٧٦، ١٩٧).

<sup>(</sup>۲۲۰) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (۳۳۹)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۰٦)، وصح عن عبادة كها سيأتي، وغيره.

<sup>(</sup>۲۲۱) حسن: وقد رواه المصنف (۲۲۱)، ومسلم (۲۲۵۳).

اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: «كان الله ـ تعالى ـ ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق الساوات والأرض بخمسين ألف سنة» (٢٢٠٠).

#### باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا

عن مجاهد قال: قيل لابن عباس عين إن هاهنا قومًا يقولون في القدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله على لأخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، إن الله على كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئًا، ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وإنها تجري الناس على أمر قد فرغ منه (٢٢٣).

# باب الإيمان بأن الله رهجال على آدم علي العصية قبل أن يخلقه

عن جندب قال: قال رسول الله على: «احتج آدم وموسى بالكلام فقال موسى: يا آدم ، أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته، وفعلت ما فعلت؛ فأخرجت ولدك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله ـ تعالى ـ برسالاته، وكلمك، وآتاك التوراة، وقربك نجيًا، أنا أقدم أم الذكر»؟ فقال النبي على: «فحج آدم موسى» (۲۲۰).

<sup>(</sup>٢٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٤٤)، والبخاري (١٩١).

<sup>(</sup>٢٢٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥١)، واللاكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٢٢٣).

<sup>(</sup>٢٢٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥٤)، وأحمد (٢/ ٤٦٤).

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له: أنت الذي أغويت الناس، وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء، واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟» (٢٢٠٠).

## باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه

عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله ـ تعالى ـ إليه ملكا؛ فيؤمر بأربع كلمات؛ فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (٢٢٠٠).

عن حذیفة بن أسید قال: قال رسول الله ﷺ: «یدخل الملك علی النطفة بعد ما تصیر فی الرحم بأربعین، أو بخمس وأربعین لیلة، فیقول: أی رب، ما هذا: أشقی أم سعید؟ فیقول الله تعالی: اكتب، فیكتب، ثم یقول: أذكر أم أنثی؟ فیقول الله تعالی: اكتب، فیكتب، ثم یكتب رزقه، وعمله، ومصیبته، ثم تطوی الصحف؛ فلا یزاد فیها ولا ینقص» (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢٢٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٥٥)، والبخاري (٣٤٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢٢٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٥٨)، والبخاري (٢٥٩٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦٠)، ومسلم (٢٦٤٤).

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، فقلت: خزيًا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل، فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثته بها قال عبد الله بن مسعود، فقال: ألا أحدثك بها سمعت من رسول الله على يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إذا استقرت النطفة في الرحم، اثنين وأربعين صباحًا، أتى ملك الأرحام فخلق لحمها، وعظمها، وسمعها، وبصرها، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بها يشاء فيها، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه، وأجله، وعمله»، بمثل هذه القصة: «ثم يخرج الملك بصحيفته، ما زاد فيها ولا نقص» (٢٢٨٠).

عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا خلق الله النسمة؛ قال ملك الأرحام معترضًا: أي رب أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله يتعالى \_ إليه أمره، قال: ثم يقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق، حتى النكبة ينكبها» (٢٢٩).

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: "إن الله \_ تعالى \_ قد وكل بالرحم ملكًا فيقول: أي رب أنطفة؟ أي رب أعلقة؟ أي رب أمضغة؟ فإذا أراد الله \_ تعالى \_ أن يقضي خلقها قال: يقول الملك؟ أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد؟ فها الأجل؟ فها الرزق؟ فيكتب ذلك في بطن أمه """.

عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي على قال: «إن الرجل ليعمل

<sup>(</sup>٢٢٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦١)، ومسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٢٢٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦٣)، ومعمّر في «جامعه» المطبوع مع المصنف (١١//١١ برقم ٢٠٠٦٦)، وابن أبي عاصم (١٨٣).

<sup>(</sup>٢٣٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦٤)، والبخاري (٦٥٩٥)، ومسلم (٢٦٤٦).

عكنصر الشربعة

عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة»(٢٣١).

عن أنس قال: قال رسول الله على: «لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له؛ فإن العامل يعمل زمانًا من عمره، أو برهة من دهره، يعمل عملًا صالحًا لو مات عليه؛ دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيئ، وإن العبد ليعمل زمانًا من عمره بعمل سيئ لو مات عليه؛ دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله»، قالوا: يا رسول الله: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه» (٢٣٦).

#### باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يصح له الإيمان إلا به.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي على قال: «لا يؤمن عبد، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» (٢٣٣).

#### باب ما ذكر في الكذبين بالقدر

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا؛ فلا تعودوهم، وإن ماتوا؛ فلا تشهدوهم» (٢٣٤).

(٢٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦٧)، والبخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢).

<sup>(</sup>٢٣٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٦٨)، وأحمد (٣/ ١٢٠)، وأبو يعلى (٣٨٤٠).

<sup>(</sup>۲۳۳) حسن: وقد رواه المصنف (۳۷٦)، وأحمد (۲/۱۸۱،۲۱۲)، وابن عبد الله في «السنة» (۲۳۳)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳٤).

<sup>(</sup>٢٣٤) صحيح بشواهده: وقد ذكرت تخريجه في «تحقيق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر»، وقد رواه المصنف (٣٨١).

عن جابر قال: قال النبي على: «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا؛ فلا تعودوهم، وإن ماتوا؛ فلا تشهدوهم» (٢٣٥).

عن أبي هريرة قال: قال النبي على: «إن لكل أمة مجوسًا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية؛ فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا»(٢٣٦).

#### باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة

عن أبي هريرة أن رسول الله على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، وينصرانه»، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» (٢٣٧).

عن ابن عباس هين قال: سئل النبي على عن أولاد المشركين الكفار، الذين لم يبلغوا الحلم، يعني: العقل؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين إذ خلقهم» (٢٣٨).

عن عبد الله بن أبي قيس قال: حدثتني عائشة زوج النبي على وسألتها عن ذراري المشركين؟ فقالت: سألت النبي على عنهم فقال: «هم مع آبائهم» فقالت: يا رسول الله بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢٣٥) صحيح بشواهده: وقد ذكرت تخريجه في «تحقيق قطف الثمر»، وقد رواه المصنف (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢٣٦) صحيح بشواهده: وقد ذكرت تخريجه في «تحقيق قطف الثمر»، وقد رواه المصنف (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢٣٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٩٦)، والبخاري (٢٥٩٩)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٣٩٧)، والبخاري (١٣٨٣)، ومسلم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٢٣٩) حسن: وقد رواه المصنف (٢٣٩).

عن عائشة أم المؤمنين على قالت: دعي النبي الله إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، ولم يعمل السوء، ولم يدريه، فقال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله \_ تعالى \_ خلق للجنة أهلًا، وخلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، وخلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، وخلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم». (۲۶۰۰).

عن الفضل بن زياد قال: قلت لأحمد بن حنبل قول النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» (٢٤١) ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة.

قال محمد بن الحسين على الله على عند الله عن الله عن الله عند الله على معنى ما في كتاب الله على، وتدل كل من عقل عن الله عنالى ـ أن بعضها يصدق بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله ـ تعالى ـ يصدق بعضه بعضًا، يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر وقد كان النبي على يقول في خطبته إذا خطب: «من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له».

كذا روى عنه جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم، إيهانًا وتصديقًا ويقينًا، لا يشك في ذلك أهل الإيهان.

عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي على يقول في خطبته: يحمد الله، ويثني عليه بها هو أهله ثم يقول: «من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢٤٠) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠٤)، ومسلم (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>۲٤۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢٤٢) حسن: وقد رواه المصنف (٤٠٨)، ومسلم (٨٦٧).

عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله على خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» (٢٤٣) وذكر الحديث.

عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي على يوم الخندق وهو يقول:

اللهم لولاك ما اهتدينا ولاصمنا ولا صلينا فأنزلن سكينت علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وذكر الحديث.

عن ابن عباس قال: أهدت فارس لرسول الله على بغلة شهباء ململمة، فكأنها أعجبت النبي على فدعا بصوف وليف، فنحلنا لها رسنا وعذارًا، ثم دعا بعباءة خلق فثناها، ثم رفعها، ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال: «اركب يا غلام» يعني: ابن عباس، فركبت خلفه، فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر، وقال: «يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده، لو أن أهل السهاء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك؛ ما استطاعوا، ولو أن أهل السهاء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك؛ ما استطاعوا ذلك». قلت: يا رسول الله: كيف لي بمثل هذا من اليقين، حتى أخرج من الدنيا؟ قال: «تعلم أن ما أصابك لم

<sup>(</sup>۲٤٣) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۹)، وأحمد (۱/ ٣٩٢)، وأبو داود (۲۱۱۸،۱۰۹۷). (۲٤٤) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۱۱)، والبخاري (۲۲۲۰)، ومسلم (۱۸۰۳).

## مكنصر الشربعة

## يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك»(٢٠٠٠).

قال محمد بن الحسين على حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله، ومن سنة رسول الله على من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله على ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية، على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية، وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم.

#### باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر مينينه من ردهما على القدرية، وإنكارهما عليهم

عن عبد الله بن مسعود هيئت قال: لا يذوق عبدٌ طعم الإيهان حتى يؤمن بالقدر كله، وبأنه مبعوث من بعد الموت(٢٤٦).

<sup>(</sup>٢٤٥) حسن: وقد رواه المصنف (٢١٤)، وأحمد (٢/ ٣٩٣، ٣٠٣، ٣٠٧)، والترمذي (٢٥١٦)، وقد خرجت طرقه في «الجامع الصحيح في توحيد رب العالمين».

<sup>(</sup>٢٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٢٥)، ومعمر في «الجامع» (١١٨١).

<sup>(</sup>۲٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٤٧).

عن أبي عثمان أنه سمع عبد الله، أو سلمان، ولا أراه إلا سلمان قال: إن الله خمر طينة آدم عليت أربعين ليلة، أو أربعين يومًا ثم ضرب بيديه فيه؛ فخرج كل طيب في يمينه، وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينها، قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت، والميت من الحي، أو كما قال(٢٤٨).

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبًا، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد، تستعين بها أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة، وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر، وكبر أهل البيت، ومن يليهم، فقال لهم عبد الرحمن: أغشي علي آنفًا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق بي غشيتي رجلان أجد منها شدة وغلظة، فقالا: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلقا بي، حتى لقينا رجلًا، فقال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجعا فإنه عمن كتب الله لهم السعادة والمغفرة، وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم. مات (٢٤٠٠).

عن ابن عباس قال: ما غلا أحد في القدر؛ إلا خرج من الإيهان (°°٪. عن ابن عباس قال: العجز والكيس بقدر (°°٪.

<sup>(</sup>٢٤٨) صحيح موقوفًا، وقد رواه المصنف (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢٤٩) حسن: وقد رواه المصنف (٣٦٦)، ومعمر في «الجامع» (١١/ ١١١).

<sup>(</sup>۲۵۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۵۱).

<sup>(</sup>٢٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٤٧)، ومعمر في «الجامع» (١١٨/١١).

وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبي على «كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس» (۲۰۲).

عن ابن عباس قال: الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر (٢٥٣).

عن أبي الزبير أنه كان مع طاؤس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني، فقال قائل لطاوس: هذا معبد الجهني، فعدل إليه، فقال: أنت المفتري على الله؟ القائل ما لا يعلم؟ قال: إنه يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدل مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال طاوس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر؟ قال: «أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذا أضع يدي في رأسه؛ فأدق عنقه» (١٥٠٠).

عن طاوس قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في حلقة، فذكروا أهل القدر فقال: منهم ها هنا أحد؟ فآخذ برأسه فأقرأ عليه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَّى بَنِي القدر فقال: منهم ها هنا أحد؟ فآخذ برأسه فأقرأ عليه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَّى بَنِي إِلَّا فِي الْفَرْنِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوا كَبِيرًا ﴿ الْإِسراء:٤]، ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن (٢٥٠٠).

عن عبد الله بن عباس قال: «لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره»، يعني: القدرية.

قال شعبة: فحدثت به أبا بشر، قال: سمعت مجاهدًا يقول واحتفز: ذكروا عند ابن عباس فتحفز وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢٥٢) حسن: وقد رواه المصنف (٤٤٩)، ومسلم (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٢٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢٥٤) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩١١).

<sup>(</sup>٢٥٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٥٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٢٢).

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٥٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٢٤).

قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره من الرد على القدرية، على ما يوافق الكتاب والسنة، استغنينا بها ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين، مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية، على ما يوافق الكتاب والسنة، وقول الصحابة مهن ردهم على القدري، فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه، وتاب إلى الله \_ تعالى \_ وأناب، وإن يك غير ذلك: فأبعده الله وأقصاه.

#### باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم

قال محمد بن الحسين ﴿ الله على الله وإياكم - أن من القدرية صنفًا إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن، وكذبوا على الحسن، قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه (۲۰۷).

عن عوف قال: سمعت الحسن يقول: «من كفر بالقدر؛ فقد كفر بالإسلام».

ثم قال: «إن الله \_ تعالى \_ خلق خلقًا، فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر» (٢٥٨).

عن خالد الحذاء قال: خرجت أو غبت غيبة لي، والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت وإذا هم يقولون: قال الحسن، وقال الحسن، فأتيته ودخلت عليه منزله، قال: فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أللسماء خلق، أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد: يقول لي خالد: ولم تكن

<sup>(</sup>٢٥٧) تقدم أثر الحسن، وهو صحيح، لكن شرطنا عدم التكرار إلا ما لا بد منه (٢٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٦٦).

هذه من مسائلنا، قال: قلت: يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، قال: بل للأرض خلق، قال: قلت له: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلق (۲۰۹).

عن عاصم الأحول قال: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر؛ فقد كذب بالحق مرتين، إن الله قدر خلقًا، وقدر أجلًا، وقدر بلاء، وقدر مصيبة، وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر؛ فقد كذب بالقرآن (۲۱۰).

قال محمد بن الحسين: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس، ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالًا بعيدًا، وخسروا خسرانًا مبينًا.

#### ابن سیرین

عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: «ما يقول الناس في القدر؟» قال: فلم أدر ما رددت عليه، قال: فرفع شيئًا من الأرض فقال: «ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله \_ تعالى \_ إذا أراد بعبد خيرًا؛ وفقه لمحآبه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك؛ اتخذ عليه الحجة، ثم عذبه غير ظالم له»(٢٦٠).

عن محمد بن سيرين أنه قال: «ما ينكر قوم إن الله علم شيئًا فكتبه»(۲۹۲).

<sup>(</sup>٢٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٦٩).

<sup>(</sup>۲۲۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۲۰).

<sup>(</sup>٢٦١) حسن: وقد رواه المصنف (٢٦١).

<sup>(</sup>٢٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٠٣).

عن ابن عون قال: «لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية»(٢٦٣).

عن ابن عون قال: «لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا» (٢٦٤).

عن ابن عون قال: أخبر رجل محمد بن سيرين، عن رجلين اختصا في القدر؛ فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا، بقدر هو؟ قال الآخر: نعم، قال محمد: «وافق رجلًا حيًا»(٢٦٠).

عن محمد \_ يعني: ابن سيرين \_ أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة: أهل الأهواء (٢٦٦).

#### مطرف بن عبد الله

عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه \_ تعالى \_ وبين يدي إبليس؛ فإن شاء الله \_ تعالى \_ أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس (٢٦٧).

عن مطرف قال: لم نوكل إلى القدر، وإليه نصير (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧١).

<sup>(</sup>٢٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٣).

<sup>(</sup>٢٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٤)، وقد صحح هذه الآثار شيخنا مقبل علي الجامع الجامع الصحيح في القدر» (ص٢٨٥، ٥٢٩)، وهذا الكتاب أحسن ما كُتب في الباب.

<sup>(</sup>٢٦٧) حسن: وقد رواه المصنف (٤٧٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٩٩).

<sup>(</sup>٢٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٧).

# المنتصر الشربعة

#### إياس بن معاوية

عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: «لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء، غير أصحاب القدر، قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قال: قلت: فإن لله على كل شيء» (٢٦٩).

عن حبيب بن الشهيد قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية، فقالوا: هذا يتكلم في القدر، فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول: إن الله \_ تعالى \_ قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئًا، قال له إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أم لا تعرفه؟ قال: بلى، أعرفه، قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قال: فمن أخذ ما له ظلم؟ قال: لا قال إياس: الآن عرفت الظلم؟ «٢٧٠).

#### زيد بن أسلم

عن زید بن أسلم قال: «ما أعلم قومًا أبعد من الله ـ تعالى ـ من قوم يخرجونه من مشيئته، وينكرونه من قدرته» (۲۷۱).

### محمد بن كعب القرظي

له أثر حسن، تقدم.

<sup>(</sup>٢٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٨).

<sup>(</sup>۲۷۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۷۹).

<sup>(</sup>۲۷۱) حسن: وقد رواه المصنف (٤٨٣).

## إبراهيم النخعي

عن إبراهيم في قول الله تعالى: ﴿ مَا آلَتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴿ آلَا مَنْ هُوَ صَالِ اللهِ اللهِ أَنْ يصلى اللهِ مَنْ قدر له أَنْ يصلى الجحيم (٢٧٢).

عن وائل بن داود قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كل دين القدرية (٢٧٣).

#### القاسم وسالم وغيرهما

عن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم، وسالًا يلعنان القدرية (٢٧٤).

عن حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك، فقال: مرحبًا، وألقى لي وسادة من أدم، قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر، ومنهم من يقول: قدر الله الخير، ولم يقدر الشر، ومنهم من قال: ليس شيء كائنًا، ولا شيء كان إلا جرى به القلم، فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس، مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس؛ فلا تصلوا وراءه، ثم سكت هنيهة فقال: من مات منهم؛ فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله، إخوان اليهود، قلت: قد صليت خلفه، قال: من صلى خلف أولئك؛ فليعد الصلاة (۲۰۰).

<sup>(</sup>۲۷۲) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٨٩).

<sup>(</sup>۲۷۳) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۹۱).

<sup>(</sup>٢٧٤) حسن: وقد رواه المصنف (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢٧٥) حسن: وقد رواه المصنف (٩٥٤).

## عنتصر الشربعة =

#### جماعة من التابعين، وغيرهم من العلماء

عن بقية بن الوليد قال سألت أرطاة بن المنذر قال: قلت: أرأيت من كذب بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت: أرأيت إن فسره على الجذام والبرص، والطويل والقصير، وأشباه هذا؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت: فشهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك؛ لم يجز شهادته؛ لأنه عدو، ولا يجوز شهادة عدو (۲۷۷).

عن جويرية بن أسهاء قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عن الأصمعي قال: من قال: إن الله \_ تعالى \_ لا يرزق الحرام؛ فهو كافر (٢٧٩).

عن مالك بن أنس قال: ما أضل من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُوَّمِنَ ﴾ [التغابن: ٢]، لكفى به حجة (٢٨٠).

عن الليث بن سعد قال في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في

<sup>(</sup>۲۷٦) صحيح: وقد تقدم: رواه المصنف (٥٠٠).

<sup>(</sup>۲۷۷) حسن: وقد رواه المصنف (۲۷۷).

<sup>(</sup>٢٧٨) صحيح: إلى علي بن زيد وعلي ضعيف، وقد رواه المصنف (٥٠٥).

<sup>(</sup>۲۷۹) حسن: وقد رواه المصنف (۲۷۹).

<sup>(</sup>۲۸۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۸۰).



مرضه، ولا يرغب في شهود جنازته، ولا تجاب دعوته (۲۸۱).

عن أبي حفص عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ ـ وذكر قصة عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ، فما على أبي لهب من لوم ـ قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: «من قال بهذا يستتاب، فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه» (٢٨٢).

### باب سيرة عمر بن عبد العزيز ﴿ اللَّهِ فِي أَهُلَ القدر

عن أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز علم فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستتيبهم؛ فإن تابوا، وإلا عرضتهم على السيف، فقال: أما إن ذلك رأيي، قال مالك: وذلك رأيي (٢٨٣).

عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا؛ وإلا ضربت أعناقهم، فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَنِيْنِينَ ﴿ الصافات: ١٦٣ - ١٦٣] (١٨٠٠).

عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أيامًا، ثم أدخله عليه، فقال غيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه أن لا تقول شيئًا، قال:

<sup>(</sup>۲۸۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۸۱).

<sup>(</sup>۲۸۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰ه).

<sup>(</sup>٢٨٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٥١١)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٥٢)، وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح في القدر» (٥٦٢).

<sup>(</sup>٢٨٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٥٣).

فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿ مَلْ أَقَى عَلَى ٱلْإِنْسَنَ مِينًا مَا اللّهُ مِ لَمْ يَكُن شَيّعًا مَذْكُورًا ﴿ الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ بَتَكِيهِ فَجَعَلْتُهُ سَمِيعًا اللّهُ مِيكًا ﴿ الإِنسانَ ٢٠]، قال: اقرأ آخر بَصِيرًا ﴿ إِنّا اللّهِ اللّهِ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴿ يَدْخِلُ مَن يَشَادُ فِي السورة: ﴿ وُومَا لَشَاءُ وَنَ إِلّا أَلَيّا اللّهُ إِنّا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا عَكِيمًا أَكُم عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ إِنّا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَي يَلّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَي يَدُهُ عَلَيلًا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَي اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى

عن الزهري قال: دعا عمر بن عبد العزيز على غيلان فقال: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون على؟ فقال: يا غيلان، اقرأ أول يس، فقرأ: ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ ﴿ وَالْمُعْرَانِ الْمُكِيمِ ﴿ وَالْمُعْرَانِ الْمُكِيمِ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالِ اللهُ الله

فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول، فقال عمر: اللهم إن كان صادقًا فثبته، وإن كان كاذبًا؛ فاجعله آية للمؤمنين (٢٨٦).

(٢٨٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٤٥)، وحسنه شيخنا في «الجامع الصحيح في القدر» (٥٦٤).

(٢٨٦) حسن: وقد رواه المصنف (٥١٥)، وحسنه شيخنا في «الجامع الصحيح في القدر» (ص٤٣٥).

عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي، فأتاه رجل، فأخبره أن أمير المؤمنين هشامًا قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له: حقًا ما تقول؟ قال: نعم، قال: أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين؛ فلأحسنن له ما صنع (٢٨٧).

عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى؛ ما خلق إبليس، قد فسر ذلك في آية من كتاب الله \_ تعالى \_، عقلها من عقلها، وجهلها من جهلها: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

عن عمر بن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار النهدي، ويزيد الفقير، والصلت بن بهرام، وعمر بن ذر فقال: إن كان أمركم واحدًا؛ فليتكلم متكلمكم، فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر، قال: فعرض له عمر فحمد الله \_ تعالى \_ وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد \_ تعالى \_ أن يعصى؛ ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلمًا من كتاب الله، علمه من علمه، وجهله من جهله، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ مُوَ مَا تَعْبُدُونَ الله على على \_ أراد الله \_ تعالى \_ حمل خلقه من حقه على قدر عظمته، لم يطق على ذلك أرض ولا ساء، ولا ماءً ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف (٢٨٩).

(۲۸۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۷).

<sup>(</sup>۲۸۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٢٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٢٤٥).

قال ومعنا: رجل يرى رأي القدرية، فنفعه الله ـ تعالى ـ بقول عمر بن عبد العزيز، ورجع عها كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية (۲۹۰).

عن التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز على عن القدر؟ فقال: «ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر»، ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا(۲۹۱).

قال محمد بن الحسين ﴿ إِلَيْمُ كَانَ عَيلانَ مَصِرًا عَلَى الكَفْرِ بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر ﴿ إِلَيْمُ نافق، وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله \_ تعالى \_ آية للمؤمنين، إن كان كذابًا، فأجاب الله كان فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف، فقتلها وصلبها، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه، ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بها، فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين

<sup>(</sup>۲۹۰) حسن: وقد رواه المصنف (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲۹۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۷).

وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانًا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم؛ أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم.

عن سفيان الثوري أن عدي بن أرطاة، كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن قبلنا قوما يقولون: لا قدر، فاكتب إلى برأيك، واكتب إلى بالحكم فيهم، فكتب إليه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة.

أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه على، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم السنة؛ فإن السنة إنها سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أجري، فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بها يكفي، ووصفوا منه ما يشفى، فها دونهم مقصر، وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، كتبت تسألني عن القدر؟ على الخبر \_ بإذن الله تعالى \_ سقطت، ما أحدث المسلمون محدثة، ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرًا، ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم، ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي على في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله عَلَيْهُ، فتكلموا في حياة رسول الله عَلَيْهُ، وبعد وفاته، يقينًا وتصديقًا وتسليمًا

لربهم وتضعيفًا لأنفسهم: أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدره، فلئن قلتم: قد قال الله ـ تعالى ـ في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله ـ تعالى ـ أنه كذا وكذا؟ لقد قرءوا منه ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة، وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، كتبت إلى تسألني الحكم فيهم، فمن أوتيت به منهم فأوجعه ضربًا، واستودعه الحبس؛ فإن تاب من رأيه السوء؛ وإلا فاضرب عنقه، والسلام عليكم (٢٩١٠).

قال محمد بن الحسين على: هذه حجتنا على القدرية: كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله وسنة أصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدال والمراء، والبحث عن القدر؛ فإنا قد نهينا عنه، وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وأن لا نناظرهم، ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج، وإن مرض لم يعد وإن مات لم يحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدًا أرشد على معنى النصيحة له؛ فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه، وطرد وحذر منه، ولم يكلم ولم يسلم عليه.

# باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان به والتسليم

قال محمد بن الحسين ﴿ فَيَلَمُ: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، قوله: فلئن قلتم: قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال

<sup>(</sup>۲۹۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۹۵)، وأبو داود (۲۱۲).

لهم: لقد قرءوا منه \_ يعني: الصحابة \_ ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله: كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة، وما قدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام.

عن داود بن أبي هند: أن عزيرًا سأل ربه \_ تعالى \_ عن القدر؟ فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك أن لا أسميك في الأنبياء (٢٩٣).

عن نوف قال: قال عزير فيها يناجي به ربه: يا رب تخلق خلقًا؛ فتضل من تشاء، وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا رب تخلق خلقًا، فتضل من تشاء، وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا، فعاد فقال: يا عزير، لتعرضن عن هذا، أو لمحوتك من النبوة، إني لا أسأل عها أفعل، وهم يسألون (۲۹۴).

عن وهب بن منبه أنه قال: أجد في التوراة، أو في الكتاب: أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويلٌ لمن خلقته ليكون الشرعلى يديه (٢٩٥).

عن مسافع الحاجب [بن عبد الله بن شيبة أبي سليهان الحجبي] أنه قال: «وجدوا حجرًا حين نقضوا البيت، فيه ثلاثة صفوح، فيها كتاب من كتب

<sup>(</sup>۲۹۳) صحیح إلى أبي داود بن أبي هند: ولا يصح حكمًا، فها أدرى أبا داود، وقد رواه المصنف (۵۳۳).

<sup>(</sup>٢٩٤) حسن إلى نوف: ولعله من الإسرائيليات، وقد رواه المصنف (٥٣٤)، واللالكائي (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢٩٥) حسن إلى وهب، ولعله من الإسرائيليات، فلا يعتمد عليه، وقد رواه المصنف (٥٣٦).

الأول، فدعى لها رجل فقرأها؛ فإذا في صفح منها: أنا الله ذو بكة، صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء، وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة، خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، وفي الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير والشر، فطوبي لمن كان الخير على يديه، وويلً لمن كان الشر على يديه، وويلً لمن كان الشر على يديه، والشر، فطوبي لمن كان الخير على يديه، وويلً لمن كان الشر على يديه، والشر، المن كان الشر على يديه، وويلً لمن كان الشر على يديه، والشر، والشر، فطوبي لمن كان الخير على يديه، وويلً لمن كان الشر على يديه، والشر، والشر،

عن أبي سنان قال: اجتمع وهب بن منبه، وعطاء الخراساني بمكة، فقال عطاء: يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب: وما كتبت كتبًا، ولا تكلمت في القدر، ثم قال وهب: قرأت نيفًا وسبعين من كتب الله \_ تعالى \_، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها: «أن من وكل إلى نفسه شيئًا من المشيئة؛ فقد كفر» (۲۹۷).

عن عبدة بن أبي لبابة قال: علم الله \_ تعالى \_ ما هو خالق، وما الخلق عاملُون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه ﷺ: ﴿ أَلَرْ تَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلأَرْضِ اللهِ عَلَمُ اللهِ يَسِيرُ ﴿ اللهِ يَسِيرُ اللهِ يَسِيرُ اللهِ اللهِ يَسِيرُ اللهِ يَسِيرُ اللهِ اللهِ يَسِيرُ اللهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال محمد بن الحسين ﴿ فَهَذَا طَرِيقَ أَهَلَ الْعَلَمُ: الْإِيمَانُ بِالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشُرُهُ، وَاقْعُ مَنَ الله بمقدور جرى به، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، لا

<sup>(</sup>٢٩٦) صحيح: إلى مسافع لكنه لم يصرح أنه وجد ذلك معهم، فلذا هو محل نظر، وقد رواه المصنف (٣٩٧).

<sup>(</sup>۲۹۷) حسن: وعطاء الخراساني ضعيف، ووهب بن منبه يأخذ عن اللإسرائيليات، وقد رواه المصنف (۳۹)، واللالكائي (۱۲۵۸)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲۹۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۹۸).

يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية، ولا يفاتحون بكلام، ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أويسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد، ويوقف على طريق الحق، ويحذر طريق الباطل؛ فلا بأس بالبيان على هذا النعت، وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، فالله الموفق لكل رشاد.

عن عبيد الله بن عمر قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظامًا لربيعة، فبينا نحن يومًا يحدثنا، تلا هذه الآية: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِنُدُ وَمَا نُنَزُّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مّعَلُومٍ كِدثنا، تلا هذه الآية: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنَزُّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مّعَلُومِ الله معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين، فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن على فأقبل أما أنا فأقول: إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت، فكأنها سقط عنا جبل (٢٩٩).

عن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: رجل زنى، فقال سالم: «يستغفر الله ويتوب إليه»، فقال له الرجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم، قال: «ثم أخذ قبضة من الحصباء، فضرب بها وجه الرجل، وقال: قم»("").

عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاوس: أخروا معبدًا الجهني؛ فإنه كان قدريًا (٣٠١).

(٢٩٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣٠٠) صحيح: وعمر بن محمد متابع، وقد رواه المصنف (٥٤٦)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٩٨).

<sup>(</sup>٣٠١) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٤٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٤٧)، اللالكائي (١٢٧٣).

قال محمد بن الحسين على: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله - تعالى - المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتهم في مذاهبهم القدرية: معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيًا فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني القدر، كذا قال الأوزاعي على أخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان، وما عجل الله له من الخزي في الدنيا، وما له في الآخرة أعظم، وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس والأرجاس.

عن الأوزاعي قال: أول من نطق بالقدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن، وكان نصرانيًا فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد (٣٠٢).

عن أنس بن عياض قال: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله \_ تعالى \_ ٣٠٣).

عن ابن عون يقول: أول ما تكلم الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري (٣٠٠).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَقَوِل: ثم اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن القدري لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا

<sup>(</sup>٣٠٢) حسن: وقد رواه المصنف (٥٥٥)، واللالكائي (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣٠٣) صحيح إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز، وهو أحد فقهاء المدينة كها في «الجرح والتعديل» (١٩٩/٥)، وقد رواه المصنف (٥٥٦).

<sup>(</sup>٣٠٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٥٧).



قوة إلا بالله؛ لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فاحذروا مذاهبهم، لا يفتنوكم عن دينكم.

عن معاذ بن معاذ، قال: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي، خلف الربيع بن برة، قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى، فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اللهم اعصمنى؟ قال: معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة (٣٠٥).

قال محمد بن الحسين ﴿ لَهِ إِنَّهُ وَكَانَ الربيع بن برة هذا قدريًا، وكان من المتعبدين عندهم.

عن معاذ بن معاذ، قال: أخبرني عمر بن الهيثم، قال: خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس، قال: وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري، قال: فقال القدري للمجوسي: أسلم، قال: فقال المجوسي: حتى يريد الله، قال: فقال القدري: الله يريد والشيطان لا يدعك، قال: يقول المجوسي: أراد الله، وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي (٣٠١).

قال محمد بن الحسين علي المنا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري والمجوسي، ثم فسره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه.

عن أبي غياث قال: بينا أنا أغسل رجلًا من أهل القدر، قال: فتفرقوا عني، فبقيت وحدي، فقلت: ويل للمكذبين بأقدار الله \_ تعالى \_، قال: فانتفض حتى سقط عن دفه، قال: فلها دفناه عند باب الشرقي فرأيته في ليلتي تلك في منامي، كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها

<sup>(</sup>٣٠٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٥٩).

<sup>(</sup>٣٠٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٦٠).

حبشيان رجلاها بين يديها، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان، فقلت: سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال: دفنتموه في غير موضعه، فقلت: والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به، فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، فأتوا قبرًا منها؛ فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه، فإذا هو أشد سوادًا من الليل (٣٠٧).

عن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي سليان الداراني: من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة، فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنها التواضع أن لا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنها نعد العمل نعمة من الله \_ تعالى \_، ينبغي أن يشكر الله \_ تعالى \_ ويتواضع، إنها يعجب بعمله القدري، الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يستعمل، فكيف يعجب؟ (٣٠٨).

قال محمد بن الحسين: يقال للقدري: يا من لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله ـ تعالى ـ خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله ـ تعالى ـ خلق الشياطين، وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري؟ يا من قد حرم التوفيق، أليس الله ـ تعالى ـ قال: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَمُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِم وَمَا خَلْفَهُم ﴾ الله ـ تعالى ـ قال: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَمُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِم وَمَا خَلْفَهُم ﴾ وأضلت: ٢٥] إلى قوله: ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا خَسِرِينَ ﴿ اللهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمَين نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَاناً فَهُ وَلَهُ وَيِنَ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ عَن السَّيلِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَن السَّيلِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَالِ عَنْ عَلْ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَا عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ

<sup>(</sup>٣٠٧) حسن: وقد رواه المصنف (٦٦٥).

<sup>(</sup>۳۰۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۹۶۳).

عن مسروق قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة وسيحة، فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن \_ يعني: ابن مسعود \_ يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأينا يجب الموت؟ فقالت: يرحم الله ابن أم عبد، حدث أول الحديث وأمسك عن آخره، ثم أنشأت تحدث، فقالت: إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ بعث إليه ملكًا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه، فيقول الناس: مات فلان على خير أحايينه، فيقول الناس: مات فلان على أن يخرج، هناك: أحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإذا أراد الله بعبد غير ذلك، قيض له شيطانًا قبل موته بعام يغويه ويصده حتى يموت على شر أخايينه، فيقول الناس: مات فلان على شر أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له حتى يموت على شر أخايينه، فيقول الناس: مات فلان على شر أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له حتى يبتلع نفسه، كراهية أن تخرج، هناك: كره لقاء الله، وكره الله لقاءه (٢٠٠٠).

قال محمد بن الحسين: فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ، فقال: قال الله تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَن تَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩]، فيزعم أن السيئة من نفسه، دون أن يكون الله \_ تعالى \_ قضاها وقدرها عليه، قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل عشم، هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر، وقيل: لو عقلت تأويلها لم تعارض بها، ولعلمت أن الحجة عليك لا لك؛ فإن قال: كيف؟ قيل له: قوله تعالى: ﴿مَّا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَنَ اللّهِ وَمَا أَصَابُكُ مِن سَيِّنَةً فَن قَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩]، أليس الله \_ تعالى \_ أصابه بها: خيرًا كان أو شرًا؟ فاعقل يا جاهل، أليس قال أليس الله \_ تعالى \_ أصابه بها: خيرًا كان أو شرًا؟ فاعقل يا جاهل، أليس قال

<sup>(</sup>٣٠٩) حسن: وقد رواه المصنف (٥٦٤)، وأصله في صحيح مسلم (٢٦٨٥).

الله تعالى: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ ﴾ [يوسف:٥٦]، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَن لَوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّا عَرَافَ:١٠١].

وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن فَلْ فَي القرآن كثير، ألا فَي أَن ذَلِك عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله على على الله على على على على على على على وجرى به القلم على حسب ما قد من ذكرنا له، فاعقلوه ـ يا مسلمون ـ، فإن القدري محروم من التوفيق.

عن الحسن بن علي علي الفضاء، وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا» (٣١٠).

عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله على فقلت: إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أختصي، قال: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي على: «يا أبا هريرة: قد جف القلم بها أنت لاق؛ فاختص على ذلك أو ذر» (١١٠).

قال محمد بن الحسين ﴿ الله علموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن الله \_ تعالى \_ ذكر أمر العباد باتباع صراطه المستقيم، وأن لا يعوجوا عنه يمينًا ولا شهالًا، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ شَهَالًا، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ شَهَالًا، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَعَنْ سَبِيلِهِ قَدُلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا عَلَى الله عَنْ سَبِيلِهِ قَدُلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا كُمْ مَنْ سَبِيلِهِ قَدُلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا عَلَى الله عَنْ سَبِيلِهِ قَدْلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا عَلَى الله عَنْ سَبِيلِهِ قَدْلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا عَلَى الله عَنْ سَبِيلِهِ قَدْلُكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَا عَلَا اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَصَلَا عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبَيْلِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَاكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَامْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَامْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>٣١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٦٩)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٨١)، واللالكائي (٣١٠)، والطبراني (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣١١) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٧٠)، والبخاري (٧٦).

قال تعالى: ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللّهِ وَجعل فِي الظاهر إليهم المشيئة، ثم ذكره \_ أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك: إنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم، وإن مشيئتكم تبع لمشيئتي، فقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ وَإِن مشيئتكم تبع لمشيئتكم تبع لمشيئته على وقال على: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللّهُ اللّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَقَال عَلَى اللّهُ اللّ

# مخنصر الشريعة الجزء (الثاني



### كتاب التصديق بالنظر إلى الله ها

قال محمد بن الحسين على الحمد لله على جميل إحسانه، ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصل الله على محمد النبي وأصحابه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أما بعد: فإن الله \_ تعالى \_ جل ذكره وتقدست أسماؤه، خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعلهم شقيًا وسعيدًا، فأما أهل الشقوة؛ فكفروا بالله العظيم، وعبدوا غيره، وعصوا رسله، وجحدوا كتبه، فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله \_ تعالى \_ محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقاربون، وهم فيها أبدًا خالدون، وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحسني، فآمنوا بالله وحده، ولم يشركوا به شيئًا، وصدقوا القول بالفعل، فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله \_ تعالى ـ بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، وللحور العين معانقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدًا خالدون؛ ولربهم \_ تعالى \_ في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله \_ تعالى \_؛ والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد، ولعب بهم الشيطان، وحرموا التوفيق، فقال: المؤمنون يرون الله يوم القيامة؟ قيل له: نعم؛ والحمد لله \_ تعالى \_ على ذلك، فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم.

فإن قال: وما الحجة؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة، وقول الصحابة هيئه، وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت

وقال \_ تعالى \_ وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته فقال تعالى ذكره: ﴿ كَلّاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللّهَ خَبُونُونَ ﴿ ثَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ تعالى: ﴿ لِلّذِينَ اللهُ تعالى: ﴿ لِللّهِ تعالى: اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ تعالى: اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ اللّهُ تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا الله معالى الله معالى الله معالى ما ويكلمهم ويكلمونه.

قال محمد بن الحسين: وقد قال الله - تعالى - لنبيه على: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ النحل: ٤٤]، وكان مما الدِّحَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ النحل: ٤٤]، وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: «إنكم ترون ربكم تعالى ». روى عنه جماعة من صحابته في من وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله - تعالى - لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار؛ فقد كفر.

عن مالك علي قال: «الناس ينظرون إلى الله \_ تعالى \_ يوم القيامة بأعينهم»(٣١٠).

<sup>(</sup>٣١٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٧٤)، واللالكائي (٨٧٠).

عن عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله \_ تعالى \_ ونحوها من الأخبار؟ فقال: نحلف عليها بالطلاق، والمشي (٣١٣).

قال عبد الوهاب: معناه تصديقا بها.

عن محمد بن سليمان لُوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية؟ فقال: «حق على ما سمعناها ممن نثق به»(٣١٤).

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله \_ تعالى \_ لا يرى في الآخرة، فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: من قال بأن الله \_ تعالى \_ لا يرى في الآخرة؛ فقد كفر، عليه لعنة الله، وغضبه من كان من الناس، أليس الله على قال: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ بِزِمَّا فِي الْكَرْبَهَا نَاظِرَةً الله الله على الله على أن المؤمنين يرون الله \_ تعالى \_ (١٥٠٠). هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله \_ تعالى \_ (١٥٠٠).

عن أبي عبد الله [أحمد بن حنبل] قال: «قالت الجهمية: إن الله لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ بِدِلّا مَحْبُونُ ﴿ الطفّفين: ١٥]، فلا يكون هذا إلا أن الله \_ تعالى \_ يرى، وقال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يُومَ بِذِنّا ضِرَةً ﴿ اللهِ الله \_ تعالى \_ والأحاديث التي رَبّا فَا طُرةً ﴿ اللهِ الله \_ تعالى \_، والأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ: «إنكم ترون ربكم»، برواية صحيحة (٣١٠)، وأسانيد غير

the transfer of the second of the

<sup>(</sup>٣١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٧٦)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٢٤)، واللالكائي (٨٧٧).

<sup>(</sup>٣١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٧٥).

<sup>[</sup>٣١٦) سيأتي إن شاء الله.

مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله \_ تعالى \_ يرى في الآخرة (٣١٧).

عن عبد الله بن المبارك قال: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» (٣١٨).

عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل: وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال: «من قال: إن الله \_ تعالى \_ لا يرى؛ فهو كافر»(٣١٩).

عن العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض (٣٢٠).

قال محمد بن الحسين عليه: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة، ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما؛ فهو كافر، فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته، مما حضرني ذكره: فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله \_ تعالى \_، مما يقوى به قلوب أهل الحق، وتقر به أعينهم، وتذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة.

عن الحسن في قول الله تعالى: ﴿ وَبُجُوهُ يَوْمَ بِذِنَّا ضِرَةً ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَبُجُوهُ يَوْمَ بِذِنَّا ضِرَةً ﴿ آلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣١٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٧٨).

<sup>(</sup>٣١٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٧٩)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٣).

<sup>(</sup>٣١٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٨٠).

<sup>(</sup>۳۲۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۵۸۱).

<sup>(</sup>٣٢١) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٨٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٧٩)، واللالكائي (٨٠٠).

عن عكرمة في قول الله على: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ بِنِ تَاضِرَهُ ﴿ آلَ القيامة: ٢٢]، قال: «من النعيم»، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴿ آلَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُه

عن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق عن أبي أخَسَنُوا المُستَى وَزِيَادَةً اللهِ تعالى ١٩٢٣).

عن حذيفة في قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله عن حذيفة في قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله عن حذيفة في قول الله عند الله عند (٣٢٠). قال: «النظر إلى الله عند تعالى ٤٠٠٠).

قال محمد بن الحسين ـ رحمة الله ورضوانه عليه ـ: وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد، ليكون أوعى لمن سمعه، وأراد حفظه إن شاء الله تعالى.

#### فمما روى جرير بن عبد الله البجلي

عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله على ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم الله كا ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ثم تلا هذه الآية: «﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

<sup>(</sup>٣٢٢) حسن: وقد رواه المصنف (٥٨٦)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٨١).

<sup>(</sup>٣٢٣) حسن: وقد رواه المصنف (٥٨٩).

<sup>(</sup>٣٢٤) حسن: وقد رواه المصنف (٩٩١، ب).

<sup>(</sup>٣٢٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩٦)، والبخاري (٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

#### ومما روى أبو هريرة وينك

عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا على يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة، ليست في سحابة؟» قالوا: لا، قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ليس في سحابة؟» قالوا: لا، قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم، إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما» (٢٠٦٠).

#### ومما رواه أبو سعيد الخدري ويست

عن أبي سعيد الخدري عليه قال: قلنا: يا رسول الله: أنرى ربنا الله؟ فقال رسول الله الله عليه: «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟» قلنا: لا، قال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال: صحو؟» قلنا: لا، قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم الله يومئذ، إلا كها لا تضارون في رؤيتهما» (۲۷۳».

#### ومما رواه صهيب عيست

عن صهيب قال: إن رسول الله على قرأ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس:٢٦]، ثم قال: ﴿إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل الله على موازيننا، ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة، ويخرجنا من النار؟ فيكشف الحجاب على فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم على شيئًا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة» (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣٢٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٦٥)، والبخاري (٧٤٣٨)، ومسلم (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٣٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٠٠)، والبخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣٢٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٠٣)، ومسلم (١٨١).

#### ومما روى أبو رزين العقيلي والت

عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه الله يوم القيامة؟ قال: «يا أبا رزين: أليس القيامة؟ قال: «يا أبا رزين: أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟» قلت: بلى، قال: «فالله أعظم» (٣٢٩) وذكر الحديث.

#### ومما روى أبو موسى الأشعري ويشف

عن أبي موسى الأشعري عن النبي على قال: بينا هو يعلمهم شيئًا من أمر دينهم: إذ شخصت أبصارهم فقال: «ما أشخص أبصاركم؟»، قالوا: نظرنا إلى القمر، قال: «فكيف بكم إذا رأيتم الله على جهرة» (٣٣٠).

#### وممأ روى عبد الله بن عمر هينه

عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر فأتاه رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله على النجوى؟ قال: سمعت رسول الله على يقول: «يدني الله على المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه؛ فيستره من الناس، فيقول: أيا عبدي، تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم، أي رب، ثم يقول: أيا عبدي، تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، أيا عبدي، تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، وقال في نفسه: إنه هالك، قال الله: فإني سترتها عليك في الدنيا، وقد غفرتها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته (٣٣٠).

<sup>(</sup>٣٢٩) حسن: وقد رواه المصنف (٦٠٥)، وأحمد (٤/ ١٣)، وابن أبي عاصم (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣٣٠) حسن: وقد رواه المصنف (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (٦١٨)، والبخاري (٧٥١٤)، ومسلم (٢٨٦٨).

#### ومما روى عدي بن حاتم الطائي هيسك

عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه \_ تعلى \_ ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه، ثم ينظر أيسر منه؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه، ثم ينظر أمامه؛ فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة» (٣٣٣).

#### حديث شجرة طوبي

قال محمد بن الحسين ﴿ إِنَّهُ عَلَى الله الله الله عَلَى ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة، في غير موضع من كتابه على، وعلى لسان رسوله على فكان مما أكرمهم به أنه قال عَلَى: ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبِي لَهُمُ وَحُمَّنُ مَنَا إِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقد بين النبي عن شجرة طوبى، ومما أعد الله على فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به فيتجلى [الله على] لهم، وينظر إليهم، وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمهم ويكلمهم ويسلم عليهم، ويزيد من فضله، وأنا أذكره ليقر الله على ـ به أعين المؤمنين، وتسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق.

قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضًا، مع ظاهر القرآن، يبين أن المؤمنين يرون الله على، فالإيهان بهذا واجب، فمن آمن بها ذكرنا؛ فقد أصاب حظه من الخير \_ إن شاء الله \_ في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا، وزعم أن الله على لا يرى في الآخرة؛ فقد كفر، ومن كفر؛ فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيهان بها، وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب \_ إن شاء الله \_، فإن اعترض بعض من

<sup>(</sup>٣٣٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٢٢)، والبخاري (٧١٥)، ومسلم (٧٠٣).

قد استحوذ عليهم الشيطان، فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله الله الله الله يرى في القيامة، واحتج بقول الله ﷺ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ عَلَّى إِلانعام:١٠٣]، فجحد النظر إلى الله عَلَى بتأويله الخاطئ لهذه الآية، قيل له: يا جاهل إن الذي أنزل الله عليه القرآن، وجعله الحجة على خلقه، وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا: «إنكم سترون ربكم على كما ترون هذا القمر» فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا على حسب ما تقدم ذكرنا له، من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلم، ثم فسر لنا الصحابة وين بعده، ومن بعدهم من التابعين؛ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ اللَّهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النظر إلى وجه الله ﷺ وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عَلى: ﴿ لَا تُدَرِكُ مُالاً بَصَدُو وَهُو يُدِّرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أعرف منك، وأهدى منك سبيلًا، والنبي على فسر لنا قول الله عَلى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسَنَّى وَزِيكَ ادَّهُ ﴾ [يونس:٢٦]، وكانت الزيادة: النظر إلى وجه الله \_ تعالى \_، وكذا عند صحابته هِينه ، فاستغنى أهل الحق بهذا، مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي على بالنظر إلى وجه الله على، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي، فإن قال قائل: فما تأويل قوله عَلَى: ﴿ لَا تُدْرِحُهُ ٱلْأَبْصَدُو ﴾ [الأنعام:١٠٣]، قيل له: معناها عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصار، ولا تحويه عَجْك، وهم يرونه من غير إدراك، ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء، ولم يدركها، وكما يقول الرجل: رأيت البحر، وهو صادق، ولم يدرك بصره كل البحر، ولم يحط ببصره، هكذا فسره العلماء، إن كنت تعقل.

عن ابن عباس عباس عباس المُنتِ ﴿ وَلَقَدْرَهُ الْمُتَزَّلَةُ أَخْرَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث، عن رجل، عن أبي العطوف يعني: أن الله ﷺ لا يرى في الآخرة، فقال: «لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال: أخزى الله هذا» (٣٣٤).

#### باب الإيمان بأن الله وكال يضحك

قال محمد بن الحسين عليه: اعلموا \_ وفقنا الله وإياكم \_ للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله على بها وصف به نفسه على، وبها وصفه به الصحابة على وهذا مذهب العلماء من اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له، والإيهان به أن الله على يضحك، كذا روي عن النبي على وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق، وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

عن أبي هريرة: أن النبي على قال: «يضحك الله كلة إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله؛ فيقتل، ثم يتوب الله كل على القاتل، فيقاتل في سبيل الله؛ فيستشهد» (٣٣٥).

(٣٣٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٢٧)، والترمذي (٣٢٧٩).

<sup>(</sup>٣٣٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٢٨).

<sup>(</sup>٣٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٢٩)، والبخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

عن عبد الله بن مسعود قال: «يضحك الله ﷺ إلى رجلين: رجل قام في جوف الليل وأهله نيام، فتطهر، ثم قام يصلي، فيضحك الله ﷺ إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه، وثبت حتى رزقه الله الشهادة» (٣٣٦).

عن على بن ربيعة قال: كنت ردف على بن أبي طالب عضى فقال حين ركب: الله أكبر الله أكبر، والحمد لله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ثم استضحك، فقلت: ما يضحكك؟ قال: كنت ردف رسول الله على مثل مثل ما فعلت، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «يعجب ربنا كلى من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (٣٣٧).

عن جابر: عن النبي على في قصة الورود قال: «فيتجلى لهم ربهم الله يضحك» قال جابر: رأيت رسول الله على يضحك حتى تبدو لهواته (٣٣٨).

عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله على قال: «إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يكبو مرة ويمشي مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله على شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني منها فأستظل بظلها، وأشرب من مائها، فيقول الله على إن أعطيتكها تسألني غيرها، فيقول: لا يا رب، فيعاهده أن لا يسأله غيرها،

(٣٣٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٣٧)، وأحمد (١١٦/١).

<sup>(</sup>٣٣٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٤٤)، وأبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٣٣٨) حسن: وقد رواه المصنف (٣٤٦).

وربه على الله الله سيفعل، فيدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، فترفع له شجرة أحسن منها، فيقول: أي رب، أدنني من هذه فلأشرب من مائها، ولأستظل بظلها، فيقول الله كالله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني: أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب ولكن هذه لا أسألك غيرها، وربه ١١٠ يعلم أنه سيفعل، فيقول على إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده: أن لا يسأله غيرها، وربه ﷺ يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه ﷺ يعلم أنه سيفعل وهو يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلني الجنة فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟» فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله على، ثم ضحك، فقال: «ألا تسألوني مم أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين على منه حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة) (۲۲۹).

عن سعد بن إبراهيم [بن عبد الرخمن بن عوف]، قال: بينا أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن، إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله على، في بصره بعض الضعف، من بني غفار، فبعث إليه حميد، فلما أقبل قال لي: يا ابن أخي، أوسع له بيني وبينك؛ فإنه قد صحب رسول الله على في بعض

<sup>(</sup>٣٣٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٤٧)، ومسلم (١٨٧).

أسفاره، فأجلسه بيني وبينه، ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على ينشئ السحاب، فيضحك أحسن المنطق» (٣٤٠).

عن نعيم بن همار قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين يقاتلون في الصف، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلى من الجنة، يضحك إليهم ربك على أولئك عبد في موطن؛ فلا حساب عليه» ("").

قال محمد بن الحسين ﴿ الله السنن كلها نؤمن بها، ولا نقول فيها: كيف؟ والذين نقلوا هذه السنن: هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة، وفي الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها، أو ردها، أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه.

#### باب التحذير من مذاهب الحلولية

قال محمد بن الحسين ﷺ: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد، وآله وسلم.

اما بعد: فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان؛ فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، إلى مذاهب قبيحة، لا يكون إلا في كل مفتون هالك، زعموا أن الله على حال في كل شيء، حتى

<sup>(</sup>٣٤٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٤٨)، وأحمد (٥/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣٤١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥٠)، وأحمد (٥/ ٢٨٧).

أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله على ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب، ولا سنة، ولا قول الصحابة، ولا قول أئمة المسلمين، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله على وعظمته، كما قال ابن المبارك على إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولانستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٣٤٦).

ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله على، فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله على: ﴿ مُوَلِيَا الله على: ﴿ مُوَلِيا الله على: ﴿ مُوَلِيا الله على: ﴿ مُوَلِيا الله على: ﴿ مُوَلِيا الله على: ﴿ مُوَلِي الله على السامع منهم بها تأولوا، وفسر وا القرآن على ما تهوى نفوسهم؛ فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كها قالوه، وليس هو كها تأولوه عند أهل العلم، والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله \_ سبحانه \_ على عرشه، فوق سهاواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السهاوات العلا، وبجميع ما في سبع أرضين وما بينها وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما وسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله على مشهل مرشه \_ السهاوات والأرضين وما بينهن، إلا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه \_ سبحانه العلي الأعلى \_ ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.

فإن قال قائل: فإيش معنى قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكُ ثَلَاثُةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمُ وَالْمِعُهُمُ وَلَاخَسَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمُ وَلَاخَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧]، الآية التي بها يحتجون؟ قيل له: علمه

<sup>(</sup>٣٤٢) تقدم أنه صحيح.

عننصر الشربعة ـ

عَلَىٰ والله على عرشه، وعلمه محيط بهم، وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله عَلَىٰ: ﴿ اللَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بَعْوَىٰ قيل: قال الله عَلَىٰ: ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بَعْوَىٰ فَي قَي لَكُن الله يَكُلُ شَي عَلَىٰ الله علم، وختمها بالعلم، فعلمه عَلى عرشه، وهذا قول المسلمين.

عن مالك بن أنس عليه قال: «الله الله الله الله عله الساء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان» (٣٤٣).

عن الضحاك: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَنَهُ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، قال: «هو على العرش، وعلمه معهم» (٢٠٠٠).

قال محمد بن الحسين على عرشه، وعلمه محيط لجميع خلقه، قال الله على أن الله على أن الله على أمارك وتعالى \_ في السماء على عرشه، وعلمه محيط لجميع خلقه، قال الله على المارك وتعالى \_ في السّمَآهِ أَن يَغْيفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَن في السّمَآهِ أَن يَغْيفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَن في السّمَآهِ أَن يُغْيفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ اللهُ المَّالِثُ مَن فِي السّمَآهِ أَن يُغْيفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣٤٣) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣٤٤) حسن: وقد رواه المصنف (٢٥٥).



#### باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله ﷺ على عرشه

فوق سبع سهاواته، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السهاء

عن أبي هريرة: عن النبي على قال: «لما قضى الله كل الحلق؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» (٣٤٥).

عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله على بأربع، فقال: «إن الله كال لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره»(٣٤٦).

عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة ﴿ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي ﷺ فيخفى على أحيانًا بعض ما تقول، فأنزل الله ﷺ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي الْحَدُلُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١] الآية (٣٤٧).

عن العباس بن عبد المطلب هيئ قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة، ورسول الله على فيهم، إذ مرت عليهم سحابة؛ فنظر إليها، فقال لهم: «هل تدرون ما اسم هذه؟» قالوا: نعم، اسم هذه: السحاب، قال رسول الله على: «والمزن»، قالوا: والمزن، قال: «والغياية»، ثم قال: «هل تدرون ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا، قال: «فإن بعد ما بينهما إما تدرون ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا، قال: «فإن بعد ما بينهما إما

<sup>(</sup>٣٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥٦)، والبخاري (٧٤٥٣)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٣٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٥٩)، ومسلم (١٧٩).

<sup>(</sup>٣٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٦١)، وأحمد (٢/٦٦)، والنسائي (٦/٨٦)، وابن ماجه (١٨٨).

# عكنصر الشربعة .

إحدى، وإما اثنتان، وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السهاء، والسهاء فوقها كذلك، حتى عد سبع سهاوات، ثم قال: فوق السهاء السابعة بحر، ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء (٣٤٨).

عن ابن عباس قال: «إن الله الله الله الله على عرشه، قبل أن يخلق شيئًا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنها يجري الناس في أمر قد فرغ منه "("").

عن عبد الله [بن مسعود] قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تكلم الله ﷺ بالوحي؛ سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال: فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليسًا فها، فإذا جاءهم جبريل عليسًا فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، فينادون: الحق، الحق،

قال محمد بن الحسين على السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضًا، وكلها يدل على ما قلنا: إن الله على عرشه، فوق ساواته، وقد أحاط علمه بكل شيء، وإنه سميع، بصير، عليم، خبير، وقد قال جل ذكره: ﴿ سَبِّح ٱللَّمْ لَكُ الْأَعْلَى ﴿ اللَّعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا ﴿سَبِّحِ اَسْمَرَبِيكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَ قالوا: سبحان ربي الأعلى.

<sup>(</sup>٣٤٨) صحيح بطرقه: وقد رواه المصنف (٦٦٣)، وقد ذكرت طرقه في «تحقيق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر».

<sup>(</sup>٣٤٩) صحيح موقوفًا: وقد رواه المصنف (٦٦٦).

<sup>(</sup>٣٥٠) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٦٦٩)، وراجع تحقيق «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر».

عانصر الشربعة

وقد علم النبي على أمته أن يقولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وهذا كله مما يقوي ما قلنا: أن الله على الأعلى: على عرشه، فوق الساوات العلا، وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالته الحلولية، نعوذ بالله من سوء مذهبهم.

عن حذيفة قال: صليت خلف النبي على الله عن حذيفة قال: «سبحان ربي الأعلى» (٣٥١).

عن عبد الله بن الزبير: أنه قرأ: ﴿ سَبِّح أَسَّهَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فقال: «سبحان ربي الأعلى» (٣٠٢).

<sup>(</sup>٥١) حسن: وقد رواه المصنف (٦٧٣)، ومسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣٥٢) حسن: وقد رواه المصنف (٦٧٤).

<sup>(</sup>٣٥٣) حسن: وقد رواه المصنف (٦٧٥)، وأحمد (٤/ ١٥٥)، وأبو داود (٨٦٩).

عن عائشة والله عنه عنه قالت: كان رسول الله الله الله عنه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» (\*\*").

قال محمد بن الحسين على البسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله على: ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السّمَهُوَتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، وبقوله على: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السّمَهُوتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، وبقوله على ﴿ وَهُو اللّهُ وَفِي اللّهُ مَنْهُ البّيّعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [الرّخوف: ٨٤]، وهذا كله إنها يطلبون به الفتنة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ مِنْهُ البّيّعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [الرّخوف به الله على عرفه الحق: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ آ ﴾ [الأنعام: ٣]، فهو كما قال أهل العلم: مما جاءت به السنن: إن الله على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ اللّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الأنباء: ١١٠] وقوله على: ﴿ وَهُو اللّهِ فِي السّمَاوات، وإله من في الأرض، إله يعبد في السّماوات، وإله من في الأرض، إله يعبد في السّماوات، وإله من في الأرض، إله يعبد في السّماوات، وإله من في الأرض، هكذا فسره العلماء.

قال محمد بن الحسين على في ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم، لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل، ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استهاع الغناء من الغلمان، المراد يتلذذ بالنظر إليهم، ولا يجب الاستهاع من الرجل الكبير، ويرقص ويزفن، قد ظفر به الشيطان؛ فهو يلعب به مخالفًا للحق، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة، ولا إلى قول الصحابة، ولا من تبعهم بإحسان، ولا قول إمام من أئمة المسلمين، وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا المسلمين، وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا

<sup>(</sup>٤٥٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٧٧).

دين يدينون به نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد، إنه سميع قريب. وشاد الرشاد، إنه سميع قريب.

عن يزيد بن هارون قال: وذكر الجهمية، فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله (٥٠٠٠).

first file that the state of a first salar had been a like your

Land of the second of the time of the second

de la grande de la companya de la c

BOUNDARY OF THE PROPERTY OF TH

## كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عَيْق كلم موسى عَلَيْسَانِي

الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي، وعلى آله وسلم.

أما بعد: فإنه من ادعى أنه مسعلم ثم زعم أن الله على لم يكلم موسى؛ فقد كفر، يستتاب فإن تاب؛ وإلا قتل. فإن قال قائل: لم؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده، ورد السنة، وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عَلَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَالِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُمُصِيرًا الله [النساء: ١١٥]، وأما الحجة عليهم من القرآن: فإن الله \_ جل وعز \_ قال في سورة النساء: ﴿ وَكُلُّمَ أللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا الله الله الساء:١٦٤]، وقال الله في سورة الأعراف: ﴿ وَلَمَّا جَاءً مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلُّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال على: ﴿ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَكِي وَبِكُلِّمِ ﴾ [الأعراف:١٤٤]، وقال عَلَى في سورة طه: ﴿ فَلَمَّا أَنَّكُ إِنَّهَا نُودِي يَكُمُوسَى ١٠ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَآخَلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوي اللهُ وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعَ لِمَا يُوحَىٰ اللهُ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَآعَبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ اللَّهِ الله ١١٠-١٤]، إلى آخر الآيات وقال عَلَى في سورة النمل: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ كَا يَكُو أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ النمل: ٨-٩]، وقال ﷺ في سورة القصص: ﴿ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ [القصص: ٣٠]، وقال عَلَى في سورة والنازعات: ﴿ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ إِلَّهُ وَالنَّازِعَاتِ: ١٦].

قال محمد بن الحسين ﴿ يَكِيْمِ: فمن زعم أن الله ﴿ لَا لَهُ عَلَى لَمُ يَكُلَمُ مُوسَى ؛ فقد رد نص القرآن، وكفر بالله العظيم، فإن قال منهم قائل: إن الله \_ تعالى \_

خلق كلامًا في الشجرة، فكلم به موسى قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله كان عن ذلك، ويزعم أن مخلوقًا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه، وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول: إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلمًا، هكذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام، ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم، ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه، ولم تقبل شهادته، ولم يزوجه المسلم كريمته.

عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: إن الله الله عن أبي طالب قال: إن الله الله عنقه».

وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال: «إن الله على لم يكلم موسى؛ فهو كافر يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه» (٣٥٦).

عن عبد الرحمن بن مهدي: من قال: إن الله ﷺ لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل (٣٥٧).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلْمُنِينَ وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله وَ كَلْم موسى عَلَيْتُهُ ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقول الملحد الذي قد لعبت به الشياطين.

عن ابن عباس قال: «إن الله ﷺ اصطفى إبراهيم عليتُ الله بالخلة، واصطفى موسى عليتُ بالكلام، واصطفى محمدًا ﷺ بالرؤية» (٣٥٨).

<sup>(</sup>۲۵٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٨٠).

<sup>(</sup>٣٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٨١).

<sup>(</sup>٣٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٨٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٧٧)، وقد تقدم.

قال محمد بن الحسين ﴿ فَيَهُ : فيها ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله ﷺ والآثار المذكورة أن الله على كلم موسى عليته تكليمًا، والكلام من الله على إلى موسى عليته بلا رسول بينهما.

#### باب الإيمان والتصديق بأن الله ﷺ ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة

قال محمد بن الحسين عليه: الإيهان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة (٣٥٩).

وأما أهل الحق فيقولون: الإيهان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله على: «أن الله كل ينزل إلى السهاء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والخرام، وعلم الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، فكها قبل العلماء عنهم ذلك، كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها؛ فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه.

عن عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسط، فقلنا له: إن عندنا قومًا ينكرون هذه الأحاديث: إن الله على ينزل إلى السماء الدنيا، فقال شريك: إنها جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله على الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وإنها عرفنا الله على بهذه الأحاديث (٣١٠).

عن الشافعي على قال: «وليس في سنة رسول الله على إلا اتباعها بفرض الله عن الشافعي على قال: «وليس في سنة رسول الله على إلا اتباعها بفرض الله عنه السنة ما لا يسع عالمًا، والله أعلم» (٣٦١).

<sup>(</sup>٣٥٩) بل والأشاعرة، والماتريدية.

<sup>(</sup>٣٦٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٩٥).

<sup>(</sup>٣٦١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٦).

# عنكم المناكم

عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد \_ يعني: ابن حنبل \_: ينزل ربنا \_ تبارك وتعالى \_ كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم على ولا تقبحوا الوجه؛ فإن الله على خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها على حتى وضع فيها قدمه، وإن موسى لطم ملك الموت قال أحمد: «كل هذا صحيح»، قال إسحاق: «هذا صحيح، ولا يدفعه إلا مبتدع، أو ضعيف الرأي» (٣١٧).

قال محمد بن الحسين على العلم، فإن قال قائل: من رواه عن النبي على النبي العاص كذلك، ورواه عبادة عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه وفاعة الجهني كذلك، ورواه جبير بن مطعم بن الصامت كذلك، وروه عن النبي على وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح، التي لا يدفعها العلماء.

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا \_ تبارك وتعالى \_ كل ليلة إلى السهاء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له»(٣١٣).

فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل.

عن أبي سعيد، وأبي هريرة قال: شهدا به على نبيها أنها سمعاه يقول أو قال: سمعتها يشهدان به على رسول الله على أنه قال: «إذا ذهب ثلث

(٣٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٩٩)، والبخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).



الليل الأول هبط الله على إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟»(٣٦٤).

عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله على من مكة فقال رسول الله على «إذا مضى شطر الليل، أو قال: ثلثاه، ينزل الله على إلى السهاء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» (٣١٥).

عن جبير بن مطعم، أن رسول الله على قال: «ينزل الله على إلى السهاء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»(٣٦٧).

قال محمد بن الحسين ﴿ الله فيها ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن، وتلقاها بأحسن قبول، فلم يعارضها بكيف ولم؟ واتبع، ولم يبتدع.

عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «الاعتصام بالسنن نجاة» (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٠٧)، ومسلم (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٠٩)، وأحمد (١٦/٤)، وابن ماجه (١٣٦٧)، وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح» مما ليس في الصحيحين (٦/ ٤٢٦، ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٧١٣)، وأحمد (٢/١٤)، وابن ماجه (١٣٦٧)، وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح» مما ليس في الصحيحين (٦/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣٦٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٧١٥).

<sup>(</sup>٣٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٢١٩).



عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي، والثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم قال: «أمروها كما جاءت بلا تفسير»(٣١٩).

#### باب الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم؛ فليجتنب الوجه؛ فإن الله ﷺ خلق آدم على صورته» (٣٧٠).

قال محمد بن الحسين على المسلمين السنن التي يجب على المسلمين الإيهان بها، ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق، وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين.

قال محمد بن الحسين على الله الزبيري على وقد سئل عن معنى هذا الحديث، فذكر مثل ما قيل فيه، ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت، كها جاءت، ونؤمن بها إيهانًا، ولا نقول: كيف؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كها جاءت.

#### باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع إلرب ﷺ بلا كيف

عن عبد الله بن عمرو، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، كقلب واحد، يصرفها

<sup>(</sup>٣٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٢٠)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٩٣٠).

<sup>(</sup>٣٧٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٢١)، والبخاري (٢٦١٢)، ومسلم (٢٥٥٩).

كيف شاء»، ثم قال رسول الله على: «اللهم مصرف القلوب، اصرف قلبي لطاعتك» (٣٧١).

عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» (٣٧٢).

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»، فيقال له: يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك، وآمنا بها جئت به؟ فقال: «إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن على، إن شاء هكذا، وإن شاء هكذا» (٣٧٣).

عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»، قال: فكان رسول الله على يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (٣٧٤).

عن محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي على دينك؟» وقال على: «قلب قال النبي على دينك؟» وقال على: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله كان» (٥٧٥)، ثم قال بشر: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا.

<sup>(</sup>٧٧١) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٢٧)، وأحمد (٢/٨٦١).

<sup>(</sup>٣٧٢) حسن: وقد رواه المصنف (٧٣٠)، وأحمد (٦/ ٣١٥)، والترمذي (٣٧٦٨).

<sup>(</sup>٣٧٣) حسن: وقد رواه المصنف (٧٣١)، وأحمد (٣/ ١١٢)، والترمذي (٢١٤١).

<sup>(</sup>٤٧٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٣٤).

<sup>(</sup>٥٧٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٣٥).

#### باب الإيمان بأن الله ﷺ يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع

#### باب ما روي أن الله ﷺ يقبض الأرض بيده، ويطوي السماوات بيمينه

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «يقبض الله كال الأرض، ويطوي السهاوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»(٣٧٧).

# باب الإيمان بأن الله الله الله المؤمن يأخذ الصدقات بيمينه، فيربيها للمؤمن

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن ﷺ بيمينه، وإن كانت

<sup>(</sup>٣٧٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٣٦)، والبخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣٧٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٤٠)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٢٧٨٧).

تمرة، فتربو في كف الرحمن ﷺ حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه، أو فصيله»(٣٧٨).

# باب الإيمان بأن لله ﷺ يدين وكلتا يديه يمين

عن عبد الله بن عمرو، بلغ به النبي ﷺ: «المقسطون عند الله ﷺ يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن ﷺ وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا»(٣٧٩).

## باب الإيمان بأن الله عَلَق خلق آدم عليسًا الم بيده

وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لسائر الخلق: كن فكان، فسبحانه.

قال محمد بن الحسين: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن، ورددت السنة، وخالفت الأمة، فأما القرآن: فإن الله على لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال الله على: ﴿ قَالَ يَبَالِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى الشَّكَرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَالْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الل

<sup>(</sup>٣٧٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٤٢)، والبخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣٧٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٤٧)، ومسلم (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣٨٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٤٩)، ومسلم (٨٥٤).

عنكنصر الشربعة

حَمْلٍ مَسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَنِجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكُ مُ السَّنجِدِينَ ﴿ فَالْ يَعْلِيلِسُ مَا لَكَ أَلَا يَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ فَا الله عَلَى الله عَلَى خلقه تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ فَا الله عَلَى خلقه بيده، ولم يخلق إبليس بيده، ولما التقى موسى عَلَيْتُ مع آدم عَلَيْتُ فاحتجا، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم خلقك الله \_ تعالى \_ بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ فاحتج موسى على بيده، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عَلَى بها آدم عما لم يخص غيره بها من أن الله عَلَى خلقه بيده، وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا؛ فقد كفر.

ثم احتج آدم على موسى: فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده، وذكر الحديث (٣٨١).

عن ابن عمر هين قال: «خلق الله ﷺ أربعة أشياء بيده: آدم عليته، والعرش، والقلم، وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان»(٣٨٢).

عن حكيم بن جابر قال: «أخبرت أن ربكم ﷺ لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عليسًا الله، وكتب التوراة لموسى عليسًا الله» (٣٨٣).

عن أنس، أن كعب الأحبار قال: إن الله على لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وتحرس الجنة بيده، ثم قال: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون (٣٨٤).

(۳۸۱) تقدم.

<sup>(</sup>٣٨٢) صحيح موقوفًا: وقد رواه المصنف (٧٥٦).

<sup>(</sup>٣٨٣) صحيح مقطوعًا: وقد رواه المصنف (٧٥٧).

<sup>(</sup>٣٨٤) صحيح إلى كعب: وليس قول كعب بحجة، وقد رواه المصنف (٧٥٩).

### باب الإيمان بأن الله عظَّ لا ينام

قال الله عَلَى: ﴿ أَللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] الآية.

عن خرشة بن الحرقال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني، حتى انتسبت له فعرفني فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله على: «إن موسى عليسلام دنا من ربه على حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل، هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا رب يسألك هل تنام؟ فقال: يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكها الليلة ولاينام، فأعطاه فنام، فاصطفقت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان، فقال: يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت الساوات والأرض» (ممسم).

قال محمد بن الحسين: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنها لا يؤمن بها ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة، وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ـ وخالفوا أئمة المسلمين، فينبغي لكل مسلم عقل عن الله على أن يجذرهم على دينه.

#### باب وجوب الإيمان بالشفاعة

قال محمد بن الحسين: اعلموا \_ رحمكم الله \_ أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها، وبأشياء سنذكرها \_ إن شاء الله تعالى \_، مما لها أصل في كتاب الله على، وسنن رسول الله على وسنن الصحابة على ومن تبعهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين، فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن رسول الله على ولا

<sup>(</sup>٣٨٥) صحيح إلى ابن سلام: وليس قوله هذا بحجة؛ فلعله من الإسرائليات، وقد رواه المصنف (٧٦٤).

عكنصر الشربعة

عن يزيد الفقير قال: كنا بمكة من قطانها، وكان معي أخ لي يقال له: طلق بن حبيب، وكنا نرى رأي الحرورية، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم، وكان يلزم في كل موسم، فأتيناه، فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة، وقول الله على يخالفك، فنظر في وجوهنا، وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا: نعم، قال: فتبسم أو ضحك، وقال: أين تجدون في كتاب الله على؟ قلنا: حيث يقول ربنا على في كتابه: ﴿رَبّنا إِنّكَ مَن تُدّخِل النّار فَقَد أَخْرَيتُهُ ﴾ وقال عمران:١٩١]، وقال على: ﴿ وَمَا لَمُ مِعْمُ وَمِعْمُ وَمُوال مِنْهُ اللّه عَلَى الله الله الله عنه الله عنه الله عنه أم أنا؟ فقلنا: بل أنت أعلم به منا، قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله على وقول الله على وقد شهدت تأويله من رسول الله على فا الشاها الله عقل من عقل.

 شيئًا، سمعت رسول الله على يقول: «إن الله على خلق الخلق، ولم يستعن على ذلك أحدًا، ولم ذلك أحدًا، ولم يشاور فيه أحدًا، ثم أماتهم، ولم يستعن على ذلك أحدًا، ولم يشاور فيه أحدًا، ولم يشاور فيه أحدًا، ثم أحياهم، ولم يستعن على ذلك أحدًا، ولم يشاور فيه أحدًا، فأدخل من شاء الجنة برحمته، وأدخل من شاء النار بذنبه، ثم إن الله على تحنن على الموحدين؛ فبعث بملك من قبله بهاء ونور: فدخل النار، فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا، ولم يشرك بالله شيئًا، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع إلى ربه على: فأمده بهاء ونور، فنضح ولم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من الدنيا، ولم يشرك بالله شيئًا، إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم؛ فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين» (٢٨٠٠).

عن يزيد بن صهيب قال: مررت بجابر بن عبد الله، وهو في حلقة يحدث أناسًا، فجلست إليه، فسمعته يذكر أناسًا يخرجون من النار، قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك، قال: فقلت: والله ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله على يقول الله على: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّالِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلَ الله عَلَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَاس ولكن الله عَلَى: ﴿ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلَ الله عَلَى: إللهُ الله عَلَى: ﴿ إِنَّ اللّهُ الله عَلَى: إللهُ الله عَلَى: إللهُ الله عَلَى: وإنّ اللّهُ عَلَى: وكان أحلمهم، فقال: دعوا الرجل، ثم قال: إنها قال الله عَلى: ﴿ إِنّ اللّهِ مَا لَقَرُوا بِهِ مِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمُودًا إلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٣٨٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٧٣)، وأصله في صحيح مسلم (١٩١).

١٨٦

[الإسراء:٧٩]، قال: فإن الله عَلَى عذب قومًا بخطاياهم، وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، قال: فلم أكذب به بعد ذلك (٣٨٧).

قال محمد بن الحسين على: فكل من رد سنن رسول الله على، وسنن أصحابه؛ فهو ممن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله ـ تعالى ـ بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه، علم أن أحكام الله على وجميع ما تعبد به خلقه، إنها تؤخذ من الكتاب والسنة، وقد أمر الله على نبيه على نبين النه الله عليه مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: هو بالميتنت والزّير واززلنا إليك الذيك الذيك للناس مانزل إليهم ولعلهم من عميع ما فرض الله على عليه من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة، وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة؛ لا يعلمون حتى أعلمهم أمر الموت، والقبر، وما يلقى المؤمن، وما يلقى الكافر، وأمر المحشر، والوقوف، وأمر الجنة والنار، حالًا بعد حال يعرفه أهل الحق، وسنذكر كل باب في موضعه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

(٣٨٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٧٤).

اعلموا \_ يا معشر المسلمين \_: أن أهل الكفر إذا دخلوا النار، ورأوا العذاب الأليم، وأصابهم الهوان الشديد؛ نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار، فعيروهم بذلك، وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا، وأنتم معنا في النار؟ فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنًا وغيًا، فاطلع الله على ما ناهم من الغم بتعيير أهل الكفر، لهم، فأذن في الشفاعة؛ فيشفع الأنبياء، والملائكة، والشهداء، والعلماء، والمؤمنون فيمن دخل النار من المسلمين، فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله على طبقات شتى؛ فدخلوا الجنة، فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كان مسلمين، وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم، ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئًا، قال الله عَلَىٰ في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب، وعلموا أن الشفاعة لغيرهم، قالوا: ﴿ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا آو نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ ﴾ [الأعراف:٥٣] الآية، وقال عَلى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرَةُ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ اللَّ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ الله إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَلِفِعِينَ اللَّ وَلَاصَدِيقٍ مِّيمِ اللَّهِ [الشعراء: ١٠١-١٠].

عن حماد قال: سألت إبراهيم عن هذه الآية: ﴿ رُبّهَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوالَوَ كَانُوا مُسَلِمِينَ ﴿ الْحِجر: ٢]، قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ فيغضب الله كان لهم، فيقول للملائكة والنبين: اشفعوا، فيشفعون؛ فيخرجون من النار، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (٣٨٨).

قال محمد بن الحسين: بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب.

<sup>(</sup>٣٨٨) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٧٧٥)، النسائي في «التفسير» (١/ ٦٢٦) عن جابر وهو حسن.



عن أنس بن مالك قال: «من كذب بالشفاعة؛ فليس له فيها نصيب»(٣٨٩).

### باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (٣٩٠٠).

عن كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول الله الشفاعة؟ فقال: «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي» (٣٩١).

عن أنس بن مالك: عن النبي على قال: «شفاعتي الأهل الكبائر من أمتى» (٣٩٠).

حدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليهان، وسمع رجلًا يقول: الله الله عني المؤمنين المؤمنين عن شفاعة محمد الله عن شفاعة محمد عن شفاعة محمد، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين (٣٩٣).

#### باب ما روي أن الشفاعة لن لم يشرك بالله - تعالى -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك مالله شيئًا» (٣٩٤).

<sup>(</sup>٣٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣٩٠) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (٧٧٨)، والترمذي (٢٥٦٦)، وابن ماجه (٤٣١٠).

<sup>(</sup>٣٩١) حسن: وقد رواه المصنف (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣٩٢) حسن: وقد رواه المصنف (٧٨١).

<sup>(</sup>٣٩٣) حسن: وقد رواه المصنف (٧٨٥).

<sup>(</sup>٣٩٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٨٦)، والبخاري (٢٣٠٤)، ومسلم (١٩٨).

# عكنصر الشربعة

عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي على «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من نفسه» (٣٩٥).

### باب ذكر فول النبي ﷺ: «لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي»

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوي شفاعة الأمتي» (٢٩٦).

### باب ذكر قول النبي ﷺ: «إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة؛ فاخترت الشفاعة»

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله في أي بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا، قال فيه: وإن نبي الله على جاءنا فقال: «أتاني الليلة آت من ربي كان، فخيرني بين الشفاعة، وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة؛ فاخترت الشفاعة». فقلنا: يا رسول الله الجعلنا في شفاعتك فقال: «إنكم أهل شفاعتي»، ثم أقبلنا مع رسول الله اليال الناس فقال: «إنه أتاني الليلة آت من ربي كان، فخيرني بين الشفاعة، وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة؛ فاخترت الشفاعة»، فقالوا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك، فقال رسول الله شيئًا» («أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي، لا يشرك بالله شيئًا» («٢٥٠).

<sup>(</sup>٣٩٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٨٨)، والبخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٣٩٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٨٩)، والبخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣٩٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٩٣)، وأحمد (٦/ ٢٨)، والترمذي (٢٥٧١).

### باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي ﷺ وشفاعة المؤمنين

عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محماً سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي على: «إن الله الله الله يخرج من النار فرمًا بالشفاعة؟» قال: نعم (٣٩٨).

عن عمران بن حصين، عن النبي على قال: «يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد على فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين» (٢٦٩).

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله على: «أما أهل النار الذين هم أهل النار، فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس، فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحمًا، ثم يأذن الله على لهم في الشفاعة؛ فيخرجون من النار ضبائر فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة؛ فيؤمر أهل الجنة؛ فيفيضون عليهم الماء، فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل»(نن).

عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار، قال الله على برحمته: انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيهان؛ فأخرجوه من النار، قال: فأخرجوا، وقد عادوا حمًا فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل، أو إلى جانب السيل، ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية» (۱۰۰).

عن أنس قال: قال رسول الله على: «إذا كان يوم القيامة؛ أوتيت

<sup>(</sup>٣٩٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٧٩٨)، والبخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٩١).

<sup>(</sup>٣٩٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠٠)، والبخاري (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٤٠٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠١)، والبخاري (٢٢)، ومسلم (٨٢).

<sup>(</sup>٤٠١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٨)، والبخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (١٨٤).

الشفاعة، فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيهان، ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيهان مثل هذا». وحرك الإبهام والمسبحة (۲۰۰۰).

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «يخرج من النار قوم بعد ما يصيبهم منها سفع؛ فيدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميين» (٢٠٠٠).

عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار؛ فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين، يسمون الجهنميين» (۴۰۰).

قال محمد بن الحسين على الله عن الله على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النار كل يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، لقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مينًا.

عن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند

<sup>(</sup>٤٠٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠٣)، والبخاري (١٥١٠)، ومسلم (١٩٣) مطولًا.

<sup>(</sup>٤٠٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠٤)، والبخاري (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٤٠٤) حسن: وقد رواه المصنف (٥٠٨).

<sup>(</sup>٥٠٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠٨).

رسول الله ﷺ فقال: «والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، وإن تحته آدم عليسًا ومن دونه ولا فخر، قال: ينادي الله ﷺ يومئذ آدم، فيقول آدم: لبيك رب وسعديك، فينول: أخرج من ذريتك بعث النار فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين، فيخرج مالا يعلم عدده إلا الله على، فيأتون آدم عليته، فيقولون: أنت آدم أكرمك الله، وخلقك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك جنته، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لذريتك، لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: ليس ذلك إلى اليوم، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اتخذه الله خليلًا وأنا معكم، فيأتون إبراهيم عليسًا في فيقولون: يا إبراهيم، أنت عبد اتخذك الله خليلًا، فاشفع لذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: ليس ذلك إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اصطفاه الله على بكلامه ورسالاته، وألقى عليه محبة منه؛ موسى، وأنا معكم، فيأتون موسى، فيقولون: يا موسى أنت عبد اصطفاك الله على برسالاته وكلامه، وألقى عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار قال: ليس ذلك اليوم إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بروح الله وكلمته؛ عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى ابن مريم عَلَيْسَاهُم، فيقولون يا عيسى، أنت روح الله وكلمته، اشفع لذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار، قال: ليس ذلك اليوم إلي، عليكم بعبد جعله الله على رحمة للعالمين؛ أحمد عليه، وأنا معكم، فيأتون فيقولون: يا أحمد، جعلك الله رحمة للعالمين، فاشفع لذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: نعم، أنا صاحبها، فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار \_ تبارك وتعالى \_ خررت ساجدًا، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب ﷺ شيء لا يحسن الخلق، ثم يقال: سل تعطه، واشفع تشفع، فيقول: يا رب، ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال

دينار من إيهان فأخرجوه، ثم يعودون إلي فيقولون: ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، قال: فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار \_ تبارك وتعالى \_ خررت ساجدًا، فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معي، فيفتح لي من الثناء على الرب التحقيق من التحميد مثل ما فتح لي أول مرة، فيقال: ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، ذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيهان، ثم يعودون إلي، فأتي حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار ﷺ خررت ساجدًا، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معي، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك، ثم يقال: سل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، ذرية آدم، لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله على، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة، فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين، فيشفعون، حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة ومضر ((۲۰۹).

#### باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة

عن أبي أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله ﷺ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر» (٢٠٠٠).

قال محمد بن حسين \_ على عالى ـ: فأنا أوجو لمن آمن بها ذكرنا من الشفاعة، وبقوم يخرجون من النار من الموحدين، وبجميع ما تقدم ذكرنا له،

<sup>(</sup>٤٠٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٠٩)، وأصله في البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٤٠٧) حسن: وقد رواه المصنف (٨١٧)، وأحمد (٥/ ٢٥٧).

وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي على ولأهل بيته، وذريته، وصحابته، وأزواجه هيئه أجمعين؛ أن يرحمنا مولانا الكريم، ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد اله وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته، وأزواجه هيئه أجمعين، ومن كذب بالشفاعة؛ فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك (٢٠٠٠).

## كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي عليا

عن ثوبان مولى رسول الله على قال: قال رسول الله على: «أنا عند حوضي يوم القيامة» قال: فسئل نبي الله على عن سعة الحوض؟ فقال: «مثل ما بين مقامي هذا إلى عهان» قال سعيد: ما بينها شهر أو نحوه، وسئل نبي الله على عن شرابه؟ فقال: «أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان من الجنة، أو مداده من الجنة، أحدهما من ورق، والآخر من ذهب» (٢٠٠٠).

عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» (٢٠٠٠).

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «ما بين ناحيتي حوضي: كما بين صنعاء إلى المدينة، وكما بين المدينة وعكان» (١١٠).

عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله: ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السهاء، وكواكبها في الليلة المظلمة

<sup>(</sup>٤٠٨) تقدم.

<sup>(</sup>٤٠٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٢٢)، ومسلم (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٢٧)، والبخاري (٦٥٨٢)، ومسلم (٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٤١١) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٢٨)، ومسلم (٢٣٠٣).

المضحية من آنية الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل»(٢١٠).

عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا» (١٣٠٠).

عن عبد الله [بن مسعود] قال: قال رسول الله على الحوض، فلأنازعن رجالا منكم، ولأغلبن عليهم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (١٠٤٠).

عن أبي هريرة: قيل: يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي من بعد من ألا أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال»(١٠٥).

عن أم سلمة قالت: كنت أسمع يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله على فلما كان يومًا من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله يعلى يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، فقالت: إنها دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله على الحوض، فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كها يذب عنه البعير الضال» (۱۱) وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٤١٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٢٩)، ومسلم (٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٤١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣١)، والبخاري (٧٠٥٠)، ومسلم (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٤١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣٢)، والبخاري (٥٧٦)، ومسلم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٤١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣٣)، والبخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣٤)، ومسلم (٢٢٩٥).

قال أبو بكر النيسابوري: ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال: هذا حديث غريب، كتب به إلينا يونس.

قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم الزهري، وذكر هذا الحديث فقال: هذا في أهل الردة.

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي على يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني؛ فأنا على الحوض، وحوضي: قدر ما بين أيلة إلى مكة (١٧٠٠) وذكر الحديث.

قال محمد بن الحسين ـ على ـ الا ترون إلى أنس بن مالك على يتعجب عمن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض عما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله على أن يسقيهن من حوضه على فنعوذ بالله عمن لا يؤمن بالحوض، ويكذب به، وفيها ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله على نبينا محمدًا على كفاية عن الإكثار.

#### باب التصديق والإيمان بعذاب القبر

عن البراء بن عازب: في قول الله على: ﴿ يُعَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ

<sup>(</sup>٤١٧) حسن: وقد رواه المصنف (٨٣٦)، وأحمد (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤١٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣٨).

عانصر الشربعة

التَّابِتِ فِي الْمُنَيِّا وَفِ الْآنِيَا وَفِ الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قال: «نزلت في عذاب القبر» (١٩٠٠).

عن عائشة على قالت: دخلت على عجوز، أو عجوزان من عجائز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت: فكذبتها فخرجتا، ودخل رسول الله على، فقلت له: يا رسول الله: إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا على، فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: «صدقتا، إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها»، قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة؛ إلا يتعوذ من عذاب القبر (٢٠٠٠).

عن أنس بن مالك أن رسول الله على دخل حائطًا من حوائط بني النجار، فسمع صوتا من قبر فقال: «متى دفن صاحب هذا القبر؟»، فقالوا: في الجاهلية، فسر بذلك فقال: «لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» (٢٠١٠).

عن أبي أيوب: أن النبي على سمع أصواتًا حين غربت الشمس، فقال: «هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم» (٢٢٠).

عن ابن عباس قال: مر رسول الله على بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله على: «يعذبان وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، ووضع على قبر كل

<sup>(</sup>٤١٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٣٩)، والبخاري (١٩، ٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٤٢٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٤٣)، والبخاري (١٩٧٢)، ومسلم (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢١١) صحيح: وقد رواه المصنف (٥٤٨)، ومسلم (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٤٧)، والبخاري (١٣٧٥)، ومسلم (٢٨٦٩).

منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله: لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا» (٢٣٠).

عن أبي هريرة: عن النبي على أنه قال: «أكثر عذاب القبر في البول» (٢٠٠٠).

عن أم مبشر قالت: دخل علي رسول الله على، وأنا في حائط من حوائط بني النجار، فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية: قالت: فخرج، وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: «نعم، عذابا تسمعه البهائم» (٢٠٠٠).

#### باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا قبر أحدكم أو الإنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنًا، قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا، وينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله على من مضجعه ذلك، وإن كان منافقًا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئًا، وكنت أقوله، فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض: التئمي عليه،

<sup>(</sup>٤٢٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٤٨)، والبخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٤٢٤) الراجح وقفه: كما في «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٦٦)، و «علل الدارقطني» (٨/٨)، وقد رواه المصنف (٨٥٣).

<sup>(</sup>٤٢٥) حسن: وقد رواه المصنف (٨٥٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٢).

# عتنصر الشربعة ع

فتلتئم عليه، حتى تختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله على مضجعه ذلك»(٢٦٠).

عن أنس بن مالك: أن نبي الله على قال: «إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ في محمد على قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله على به مقعدًا من الجنة»، قال رسول الله على : «فيراهما كلاهما»، أو قال: «جميعًا».

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا، ويملأ عليه خضرًا إلى يوم القيامة.

ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما الكافر، أو المنافق: فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» (٢٧٠).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله على: ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب علىنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال: «نعم كهيئتكم اليوم»، قال عمر: في فيه الحجر (٢٨٠).

عن عبد الله [بن مسعود] قال: «إذا توفي العبد بعث الله ﷺ إليه ملائكة؛ فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله ﷺ الله على الله على

<sup>(</sup>٢٢٦) حسن: وقد رواه المصنف (٨٥٨)، والترمذي (١٠٧١).

<sup>(</sup>٤٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٥٩)، والبخاري (١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٤٢٨) حسن: وقد رواه المصنف (٨٦٢)، وأحمد (٢/ ١٧٢).

عكنصر الشربعة

ديني الإسلام، قالا: من نبيك؟ قال: محمد، قالا: صدقت، كذلك كنت، أفرشوه من الجنة، وألبسوه منها، وأروه مقعده منها، وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارًا منها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أو تماس، ويبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد» (٢٩٩).

عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله، كأنها على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات، أو مرتين، ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السهاء ملائكة بيض الوجوه، كأنها وجوههم الشمس، حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت؛ فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في تلك الأكفان، وفي ذلك الحنوط، فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها؛ فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السهاء الدنيا، فيستفتح، فيفتح له، فيستقبله من كل سهاء مقربوها إلى السهاء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السهاء السابعة، فيقول الله على: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في السماء السابعة، وأعيدوه إلى

<sup>(</sup>٤٢٩) حسن موقوفًا: وقد رواه المصنف (٨٦٣).

الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وآمنت به، وصدقت به، فينادي مناد من السهاء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي وماك.

# عكنصر الشربعة

قال: «فتطرح روحه طرحًا»، قال: ثم قرأ رسول الله على: ﴿وَمَن يُشْرِكُ وَاللّهِ فَكَأَنَّما خَرٌ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ ﴿ اللّهِ فَكَانَ، فيجلسانه فيقولان له: من اللج: ٣١]، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، ويقولان له: وما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السهاء: أفرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا قم الساعة» رب لا تقم الساعة»

<sup>(</sup>٤٣٠) حسن: وقد رواه المصنف (٨٦٤)، وأحمد (٤/ ٢٨٧).

# كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة

باب استعادة النبي الله من فتنة الدجال وتعليمه لأمته ان يستعيذوا بالله من فتنة الدجال

عن أبي هريرة: عن رسول الله على أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، وعذاب القبر، وشو فتنة المحيا والمات، وشر فتنة المسيح الدجال»(٢٣١).

عن ابن عباس: أن رسول الله على: كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» (٣٦٠).

عن أبي سعيد أن النبي على كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح الدجال» (٣٣٠).

قال محمد بن الحسين على الله الله عنه الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه، وقد حذر أمته في غير حديث الدجال، ووصفه لهم فينبغي للمسلمين أن يجذروه، ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فينبغي للمسلمين أن يجذروه، ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال؛ فإنه للمسلمين أن يحذروه، ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال؛ فإنه زمان صعب، أعاذنا الله وإياكم منه، وقد روي أنه قد خلق، وهو في الدنيا

<sup>(</sup>٤٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٧٢)، والبخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٤٣٢) حسن: وقد رواه المصنف (٥٧٥)، ومسلم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٤٣٣) صحيح: وقد رواه (٨٧٧)، وأحمد (٢/ ٤٢٣).



موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله كال بخروجه.

عن أنس بن مالك: أن رسول الله على قال: «الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر» (٢٢٤).

عن ابن عمر: أن النبي على: ذكر الدجال يومًا، فقال: «إنه أعور عين اليمنى، كأنها عنبة طافية» (٣٥٠).

عن جبير بن نفير الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فسألنا فقلنا: يا رسول الله: ذكرت الدجال الغداة ، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم» (الله عليفتي على كل مسلم) وذكر الحديث.

عن فاطمة بنت قيس قالت: صعد رسول الله على المنبر، وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعة، أو كما قالت، فاستنكر الناس ذلك، فبين قائم وجالس فأوما إليهم رسول الله على بيده: «أن اجلسوا، فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرهبة ولا لرغبة، ولكن تميها الداري أتاني، فأخبرني خبرًا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، أخذتهم عاصف في البحر، فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها، فقعدوا، وقال خلف مرة أخرى: فركبوا في قوارب السفينة، ثم

<sup>(</sup>٤٣٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٨٠)، والبخاري (١٣١٧)، ومسلم (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٤٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٨٣)، والبخاري (٧١٢٣)، ومسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>٤٣٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٨٤)، ومسلم (٢٢٥٠).

خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أسود أهدب، كثير الشعر، فقالوا لها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، فقالوا لها: أخبرينا عن الناس، فقالت: ما أنا بمخبرتكم شيئًا، ولا سائلتكم عنه، ولكن عليكم بهذا الدير فأتوه، فإن فيه رجلًا بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه، فأتوه فاستأذنوا عليه، فدخلوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق، شديد التشكي، مظهر للحزن، فقال: من أين نبأتم؟ فقالوا: من الشام قال: فيا فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ فقالوا: خيرًا ناوأه قومه، فأظهره الله على عليهم، فأمرهم جميع، ودينهم واحد، ونبيهم واحد، وإلههم واحد، قال: ذلك خير لهم، فقال: ما فعلت عين زغر؟ فقالوا: يشربون منها لشفتهم، ويسقون منها زروعهم، قال: ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا: يدفق لشفتهم، ويسقون منها زروعهم، قال: ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا: يدفق جانباها من كثرة الماء، قال: فزفر عند ذلك ثلاث زفرات، ثم قال: إن انفلت من وثاقي هذا: لم أدع أرضًا إلا وطئتها برجلي هاتين، إلا طيبة ليس لي عليها سلطان».

فقال رسول الله على: «إلى هذا انتهى فرحي، هذه طيبة يعني: المدينة والذي نفس محمد بيده ما فيها طريق واحد، ضيق ولا واسع، سهل ولا جبل، إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة»(٣٧٠).

# باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليسًا المحما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص؛ فلا

(٤٣٧) صحيح: وقدرواه المصنف (٨٨٥)، ومسلم (٢٩٤٢).

يسعى عليها، وليذهبن الشحناء، والتباغض، والتحاسد، وليدعو إلى المال؛ فلا يقبله أحد» (۴۳۸).

عن أبي هريرة: عن النبي على قال: «الأنبياء أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال، ويقاتل الناس على الإسلام، حتى يهلك الله على في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله على في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض، حتى يرعى الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا، يلبث أربعين سنة، ثم يتوفى على ويصلي عليه المسلمون» (٢٩٠٠).

قال محمد بن الحسين عليه: والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ أمة محمد عليه، والذين يقاتلون عيسى: اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى الدجال، ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليسه، ويصلى عليه المسلمون.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى إن الحجر ليقول: يا مسلم هذا يهودي، فتعال فاقتله» (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٨٧)، والبخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>٤٣٩) حسن: وقد رواه المصنف (٨٨٨).

<sup>(</sup>٤٤٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٩٠)، والبخاري (٣٥٩٣)، ومسلم (٢٩٢١).



# كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات

عن سلمان قال: «يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، قال: ويوضع الميزان، ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي، فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك» (۱۳۰۰).

عن أبي الدرداء: عن النبي على قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن» (٢٤٠٠).

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان، ويؤتى بتسعة وتسعين سجلًا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج بطاقة بقدر أنملة فيها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى، فترجح بخطاياه وذنوبه» (٣٠٠٠).

عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله على يقول: «الميزان بيد

<sup>(</sup>٤٤١) صحيح موقوفًا: وقدرواه المصنف (٨٩٤).

<sup>(</sup>٤٤٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٨٩٦)، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤٤٣) حسن: وقد رواه المصنف (٩٠٢)، وأحمد (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٤٤٤) صحيح مقطوعًا: وقد رواه المصنف (٩٠٣).

الرحمن \_ تبارك وتعالى \_ يرضع أقولها و فضض آخرين إلى يوم القيامة (""). قال محمد بن الحسين \_ على تعالى \_. قنعو أدبالله عن يكذب بالميزان.

والمراجع المنازلان الأنباء والمنازلان المنازلين المنازلان المنازلا

entropy of the seal of white of the best here.

and the state of the

the arms of the first being the first that the first the first that the

ALE TO BE TO BE TO BE TO A SECURE OF A SECURITION OF A SECURIT

the second of the first of the second of the second of the

and the figure was a second of the second

the said while the grant of

23 Para de la segación de la colonidad de Para de Colonidad de Colonid

(٤٤٥) حسن: وقد رواه المصنف (٩٠٩)، وأحمد (٢٩٣/٢).

# كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنـة والنـار مخلوقتان

وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدًا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدًا.

قال محمد بن الحسين عليه: أعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن القرآن شاهد أن الله على خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلًا، وللنار أهلًا، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام، وذاق حلاوة طعم الإيهان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله عمن يكذب بهذا، فإن قال قائل: بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله على آدم وحواء عليه وأسكنها الجنة؟ وقال على شورة البقرة: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدُا حَيْثُ شِئْتُما وَلا نَقْرَبا هَلاهِ الله المناه البقرة: ٥٠ البقرة: ٥٠ البقرة الله عن البقرة: ٥٠ البقرة الله عنها البقرة الله المناه المناه الله الله المناه البقرة المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الم

وقال عَلَى فَي سورة الأعراف: ﴿ يَنْبَنِى ءَادُمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيُرِيَهُمَاسُوْءَ بِهِمَا ﴾ [الأعراف:٢٧] الآية.

وقال عَلَىٰ اللهِ عَمْدُوا طه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِ كَاهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال على أن سورة ص لإبليس: ﴿ قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا، ووعدهما أن الحنة، فأخرج الله عليها، ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة، وأيسه من الرجوع إلى الجنة.

قال محمد بن الحسين عَلِيَّةٍ: وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عَلَى قد خلق الجنة والنار، وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء، مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك.

عن أبي هريرة: عن رسول الله على قال: «لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، أرسل جبريل عليته إلى الجنة فقال: انظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها، فرجع إليه على فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، ثم قال: اذهب فانظر إلى النار، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضًا، فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت يركب بعضها بعضًا، فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها».

عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» (٧٤٠).

عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره» (١٤٠٠).

عن ابن عباس قال: قال محمد على: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»(١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤٤٦) حسن: وقد رواه المصنف (٩١٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٤)، والترمذي (٦٣ ٢٥).

<sup>(</sup>٤٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٩١٥)، ومسلم (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٤٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٩١٧)، والبخاري (٦٤٨٧)، ومسلم (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٤٤٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٩١٨)، ومسلم (٧٧٧).

# الشربعة إلى الشربعة إلى المنابعة إل

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «احتجت النار والجنة، فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله على لهذه: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وربها قال: أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهها ملؤها» (۵۰۰).

عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: «إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله على إليه يوم القيامة» (۱۰۵)

عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح، وريحان ورب غير غضبان قال: فيقولون ذلك حتى تخرج وذكر الحديث بطوله قال: فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام قال: فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله على جاءنا بالبينات من قبل الله على، فآمنا وصدقنا، فيقول: محمد رسول الله على النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا، فيقال: انظر إلى ما وقاك الله على ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال: هذا مقعدك أو دكر الحديث.

عن كعب بن مالك أنه كان يحدث أن رسول الله قال: «إنها نسم المؤمن

<sup>(</sup>٤٥٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢١)، والبخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢٢)، والبخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٤٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٧٤)، وابن ماجه (٢٦٦٨).



عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «من سأل الله على الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله تعالى من النار ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار» (٥٠٠).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:... «إن أحب الزي إلى الله ﷺ البياض، فليلبسه أحدكم وكفنوا فيه موتاكم» (٢٥٠٠).

عن أبي هريرة: عن النبي على قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل،

<sup>(</sup>٤٥٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢٤)، وأحمد (٣/ ٤٥٥)، والترمذي (١٦٤١).

<sup>(</sup>٤٥٤) صحیح بشواهده: كحدیث ابن مسعود عند مسلم (۱۸۸۷)، وقد روی المصنف حدیث ابن عباس (۹۲۵)، وأحمد (۱/۲۰۷)، وأبو داود (۲۵۲۰).

<sup>(</sup>٤٥٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢٦)، وأحمد (٢٠٨/٣)، والترمذي (٢٥٧٥)، والنسائي (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٤٥٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢٦)، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦).

ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة الاناب،

عن أبي هريرة قال: بينا نحن يوما عند رسول الله على إذ سمعنا وجبة فقال لنا النبي على: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفًا، الآن حين انتهى إلى قعرها» (^^°).

قال محمد بن الحسين عليه: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء، وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله على قد خلق الجنة والنار.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم»، فقيل: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا، كلهن مثل حرها» (۱۹۹۰).

# باب دخول النبي ﷺ الجنة

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك» (٢٠٠٠).

عن أبي هريرة قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ، فقال: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء \_ يعني: حسناء \_ إلى جانب قص،

<sup>(</sup>٤٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٢٩)، وأصله في البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٤٥٨) حسن: وقد رواه المصنف (٩٣٠)، ومسلم (٤٨٤٤).

<sup>(</sup>٤٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٣٣)، والبخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٤٦٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٣٤)، والبخاري (٤٩٦٤).

الشربعة

فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرتك، فوليت مدبرًا»، قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: بأبي وأمي، أعليك أغار؟(٢٦٠).

### باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا

قال محمد بن الحسين \_ هِ إِنْ تعالى \_ : بيان هذا في كتاب الله ها ، وفي سنن رسول الله على قال الله \_ تعالى \_ في سورة النساء : ﴿ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السّن رسول الله على قال الله \_ تعالى \_ في سورة النساء : ﴿ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَنَدْ خِلُهُمْ فِيهَا أَبْدَا لَهُمُ فِيهَا أَرْوَجُ مُطَهَرَةً وَالسّن وَنَدْ خِلُهُمْ فِيهَا أَبْدًا فَوَيْ مَن عَيْنِهَا الْأَنْهَا فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمَلُوا وَعَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمَن أَصَدَقُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ وَمَن أَصَدَقُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن أَصَدَقُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَرْزُ الْعَلِيمُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقال عَلَى سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا رَبُّكُ عَالَ إِنَّكُمُ [الأحزاب: ٢٤] إلى أخر الآية، وقال عَلَى: ﴿ وَنَادَوْا يَكُنُوكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمُ مَلِكُونَ ﴾ [الزُّحرُف:٧٧].

قال محمد بن الحسين عِلَيْمُ: فالقرآن شاهد: أن أهل الجنة خالدون فيها

<sup>(</sup>٤٦١) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٣٩)، والبخاري (٥٢٢٧)، ومسلم (٢٣٩٥).

عندر الشربعة ـ

أَبدًا فِي جوار الله عَلَى، فِي النعيم يتقلبون، قال الله عَلَى: ﴿ وَفَكِمَهُ وَكَثِيرَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جوار الله عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدًا لا يفتر.

عن أبي هريرة: عن رسول الله على قال: «يجاء بالموت يوم القيامة، كأنه كبش أملح أعفر فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء، فيدعى ، فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه،

### باب فضائل النبي ﷺ

قال محمد بن الحسين الآجري على الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على محمد النبي وآله وسلم الله على محمد النبي وآله وسلم الله المعدد: فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله

(٤٦٢) حسن: وقد رواه المصنف (٩٤١).

<sup>(</sup>٤٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٤٢)، والبخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩).

الجاعة، وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجاعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله على أبين لهم فضل نبيهم الله الله على ليعلموا قدر ما خصهم الله الله على إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك.

قال محمد بن الحسين على: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم على وما خصه الله على به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة، وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة، مما خص الله على به النبي على حالًا بعد حال، وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا على ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم عليًا وفضلًا وشكرًا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له، والمعين عليه إن شاء الله.

# باب ذكر ما نعت الله الله الله على محمدا الله الله عن المونين المونين المونين المونين المونين المواتقر به أعين المؤمنين

قال محمد بن الحسين عليه: اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدًا على الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب، أخبرنا مولانا الكريم: أنه بعثه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فقال الله على: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيُ إِنَّا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى الله عِلْهِ وَسِراجًا مُنِيرًا ﴿ وَدَاعِيمًا إِلَى اللهِ بِإِذِيهِ وَسِراجًا مُنِيرًا ﴿ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

# ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ النَّ ﴾ [فاطر: ٢٤].

قال محمد بن الحسين: فقد حذر هذه وأنذر وبشر وما قصر ثم أخبرنا مولانا الكريم: أن محمدًا هذه دعوة أبيه إبراهيم عليته، ودعوة ابنه إسهاعيل عليته وبشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال الله هذا: ﴿وَإِذَ مَرَفَعُ إِبَرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رُبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَا أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللهُ اللّهُ وَمِن ذُرِيّتِنَا أُمّةً مُسْلِمةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَبُعَ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن ذُرِيّتِنَا أُمّةً مُسْلِمةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَبُعَ عَلَيْهُمُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُهُمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَا اللّهُ وَمُعَلّمُهُمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُمْ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قال محمد بن الحسين عليه: فاستجاب الله على الإبراهيم وإسهاعيل عليها الصلاة والسلام واختص من ذريتها من أحب وهو محمد على من أشرف قريش نسبًا، وأعلاها قدرًا، وأكرمها بيتًا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرًا ونذيرًا، وقال على: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصدِقًالِما بيّنَ يَدَى مِن النَّوريةِ وَمُبَشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِى أَمَّهُ وَأَحَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بِالْبِينَ قَالُوا هَذَا سِحْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال محمد بن الحسين على: وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعًا أوجب طاعة رسوله على، وقرنها مع طاعته على، ثم حذر خلقه خالفة رسوله في، وأن لا يجعلوا أمر نبيه في إذا أمرهم بشيء، أو نهاهم عن شيء، كسائر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال على: ﴿ لَا يَحْمَعُمُ لَوْادُكُمُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ ال

ثم إن الله على أثنى على من رضي بها حكم له النبي على وحكم عليه ورضي بها أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرض، فقال على: ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُرَضُوا مَا مَا اللهُ مِن فَقَالَ عَلَى أَلُهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ مَن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَمَن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ مَن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ مَن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْبُونَ مَن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَن فَقَالًا اللهُ مَن فَقَالَ اللهُ ا

قال محمد بن الحسين \_ ﷺ تعالى \_: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله ﷺ به في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل وأنا أذكر بعد هذه مما شرفه الله ﷺ به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله به ﷺ أعين المؤمنين، ويزدادون بها إيهانا إلى إيهانهم، ومحبة للرسول ﷺ وتعظيما له، والله الموفق لذلك، والمعين عليه.

#### باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي ﷺ

عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» (٢٦٤).

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه» (١٠٠٠).

## باب في قول الله عَلَىٰ لنبيه ﷺ: ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكُكُ اللَّهُ ﴾

عن مجاهد في قول الله عَلَى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرُكُ ﴿ وَالشَّرِحَ :٤]، قال: «لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله» وفي قول الله عَلَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزُّخرُف:٤٤] قال: يقال: ممن هذا

<sup>(</sup>٤٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٤٣)، وأحمد (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٤٥)، والترمذي (٣٦١٣).

## عتنصر الشربعة

الرجل؟ فيقال: من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال: من قريش (٢٦٠). عن الحسن في قول الله كالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشّرح:٤]، قال: «ألا ترى أن الله كالى لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه كالله عمه (٢٧٠).

#### باب: ذكر مولد رسول الله ﷺ ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي

عن أنس بن مالك عنه: أن رسول الله على: «أتاه جبريل عليه»، وهو يلعب مع الصبيان، فصرعه ، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، ثم قال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بها زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا: إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون» (١٠١٠)، قال أنس: كنت أرى أثر المخيط في صدره على.

#### باب ذكر مبعثه ﷺ

قال محمد بن الحسين على العلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن نبينا محمدًا لله له يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام يتقلب في أصلاب الأنبياء، وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله ـ تعالى ـ من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلؤه ويحوطه إلى أن بلغ، وبغض الله على إليه أوثان قريش، وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر، ولا شيئًا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس

<sup>(</sup>٢٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٥٤).

<sup>(</sup>٤٦٧) حسن: وقدرواه المصنف (٩٥٥).

<sup>(</sup>٢٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٦٥)، ومسلم (٢٦١).

للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصًا، حتى نزل عليه الوحي، وأمر بالرسالة، وبعث إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن، بعث على رأس أربعين سنة من مولده، أقام بمكة عشرًا؛ يدعوهم إلى الله على الله في يؤذونه فيصبر، ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله على له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، فأقام بها عشرًا، وتوفي بعد الستين على الله المنها.

عن أنس بن مالك قال: «بعث النبي على رأس أربعين سنة، فكان بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفي رسول الله على رأس الستين، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»(٢١٩).

### باب كيف نزل عليه الوحي ﷺ

<sup>(</sup>٤٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٦٧)، والبخاري (٩٠٠٥)، ومسلم (٢٣٣٨).

زملوني» فزملوه، حتى ذهب عنه الروع، فقال: «يا خديجة مالي؟» وأخبرها الخبر، وقال: «قد خشيت علي»، قالت: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق (۲۷۰).

عن جابر بن عبد الله قال: سعمعت النبي على يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي، فسمعت صوتا، من السهاء، فرفعت رأسي، فإذا أنا بالملك الذي، جاءني بحراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض، فجثثت منه رعبًا، فرجعت فقلت: زملوني ، زملوني، دثروني دثروني (۱۷) فأزل الله على: ﴿ بَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ وَيُنَابِكُ فَطَعِّرُ اللهُ وَالرُّجْزُ فَأَهْجُرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ وَالرُّجْزُ فَأَنْ وَرَبِّكُ فَكَيِّرُ اللهُ وَيُنَابِكُ فَطَعِّرُ اللهُ وَالرُّجْزُ فَأَهْجُرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ وَالرُّجْزُ فَأَهْجُرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْرُ اللهُ وَالرَّجْزُ فَاللهُ عَلَيْرُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْرُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ ع

#### باب ذكر صفة النبي ﷺ ونعته في الكتب السالفة من قبله

عن أم سلمة زوج النبي على قالت: «إنا لنجد صفة رسول الله على في بعض الكتب: ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا ، ولكن يطفئها بعينه، أعطيته مفاتيح، ليفتح بها عيونًا عميًا، ويسمع آذانًا وقرًا، ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "(٢٧٤).

عن عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة، يعبدون الحجارة ورأيت الحجارة لا تضر، ولا تنفع، قال: فلقيت رجلًا من أهل الكتاب، فسألته عن أفضل الدين؟ فقال: يخرج

<sup>(</sup>٤٧٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٦٩)، والبخاري (٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٤٧١) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٧٠)، والبخاري (٤٩٢٥)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٤٧٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٧٥).

عنكنم المنكم

رجل من مكة، ويرغب عن آلهة قومه، ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه، فلم يكن لي هم إلا مكة، آتيها أسأل: هل حدث فيها أمر؟ فيقولون: لا، فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد فأعترض الركبان خارجين من مكة، فأسألهم: هل حدث فيها خبر أو أمر؟ فيقولون: لا، فإني لقاعد على الطريق، إذ مر بي راكب فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة، قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه، ودعا إلى غيرها، قلت: صاحبي الذي أريد، فشددت راحلتي، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، فسألت عنه؟ فوجدت مستخفيا شأنه، ووجدت قريشًا عليه جرآء، فتلطفت له حتى دخلت عليه، فسلمت عليه، ثم قلت: ما أنت؟ قال: «نبي» قلت: وما النبي؟ قال: «رسول الله على قلت: من أرسلك؟ قال: «الله» قلت: بهاذا أرسلك؟ قال: «أن توصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل ، وتكسر الأوثان ، ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» قال: قلت: نعم ما أرسلك به، أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك؟ أو ما ترى؟ قال: «قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجًا فاتبعني»، فلما خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت: يا نبي الله ، أتعرفني؟ قال: «نعم أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك: كذا وكذا، وقلت لي: كذا وكذا المديث، وذكر الحديث.

## باب صفة رسول الله ﷺ في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم

(٤٧٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٧٧)، ومسلم (٨٣٢).

# المنتصر الشربعة

وقال عَلَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَنِي إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُو مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَخْدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرُمُبِينٌ ﴿ لَكُ الصَف: ٦].

قال محمد بن الحسين على الله الباعه، وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه، وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين، وكانوا قبل أن يبعث النبي على يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد، الذي نجده مكتوبًا عندنا أنه يخرج نبيًا من العرب... فلم بعث النبي كفروا به حسدًا منهم له على علم منهم أنه نبي حق، لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله على، فأنزل الله على: ﴿وَكَانُواْمِن فَبَلُ نبي حق، لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله على، فأنزل الله على: ﴿وَكَانُواْمِن فَبَلُ يَسَمَّ عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ فَلَعْنَهُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي، فخرج علينا ذات غداة ضحى، حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم، وأنا يومئذ غلام شاب، على بردة لي، مضطجع بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة، والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنًا: أن الله كان يبعث العباد بعد موتهم، إذا صاروا ترابًا وعظامًا؟ وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعماهم وسيئها، ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، وايم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها؛ أن يسجر لي تنور في داركم، ثم أجعل فيه، ثم يطبق علي، قالوا له: وما علامة يسجر لي تنور في داركم، ثم أجعل فيه، ثم يطبق علي، قالوا له: وما علامة

<sup>(</sup>٤٧٤) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٢١٣)، وهو في «الصحيح المسند من أسباب النزول» لشيخنا مقبل عِلِيْمُ (ص٢٧).

عانصا الشربعة

ذلك؟ قال: نبي يبعث الآن قد أظلكم زمانه، ويخرج من هذه البلاد وأشار إلى مكة، قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه.

قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله على، وإن اللهودي لحي بين أظهرنا، فآمنا برسول الله على، وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبه، فكنا نقول له: ويلك يا فلان أين ما كنت تقول؟ فيقول: إنه ليس به، بغيًا وحسدًا(٥٧٠).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِيُّهُ: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمن برسول الله ﷺ، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار.

عن عبد الله بن سلام، أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله على أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا (٢٧٠).

وقال كعب الأحبار مثل قول ابن سلام.

قال: محمد بن الحسين على النصارى، فقد أثنى الله على من آمن منهم بمحمد على الله على مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم الله المحسن ما يكون من الثناء.

<sup>(</sup>٤٧٥) حسن: وقد رواه المصنف (٩٧٩)، وأحمد (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤٧٦) حسن: وقد رواه المصنف (٩٨٠).

عن قتادة في قول الله عَلَى: ﴿ وَلَتَجِدُنَ أَقَرَبَهُم مُودَةً ﴾ إلى قوله عَلى: ﴿ فَأَكْنَبْنَ مَعُ الشَّهِدِينَ ﴿ مَا الله عَلَى الله الله الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، يؤمنون به، وينتهون إليه، فلما بعث الله عَلَى مُحمدًا عَلَيْه، صدقوه وآمنوا به، وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عليهم بها تسمعون (٢٧٧).

قال محمد بن الحسين على: وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم، ومساءلته لأبي سفيان على، عن صفة رسول الله ها، فعلم أنه حق، وقصة دحية الكلبي لما بعثه النبي الله الله قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقف من عظاء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس، وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى، وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي، وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي، على وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله الها، أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، فكان كذلك ثم أسلم سلمان وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين، وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي الها، فآمن جماعة من العرب، وهجروا الأصنام، وحسن إسلامهم.

#### باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ﷺ، وعليهم أجمعين

<sup>(</sup>٤٧٧) حسن: وقد رواه المصنف (٩٨٢).

هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، والكلام كلام الله على الذي كلم به موسى، من وراء حجاب والوحي: ما يوحي الله ﷺ إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله على ما أراد من وحيه في قلب النبي عليه، يتكلم به النبي ويثبته، وهو كلام الله عَلِق ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدًا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله على وبين رسله، ومنه ما تتكلم به الأنبياء، ولا يكتبونه لأحد، ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثًا ويبينون لهم أن الله ﷺ أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم، ومن الوحي ما يرسل الله \_ تعالى \_ من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته، فيكلمون أنبياءه من الناس، ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيًا في قلوب من شاء من رسله، وقد بين الله ﷺ أنه يرسل جبريل عليسم إلى محمد على قال الله على في كتابه: ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّاهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ [البقرة: ٩٧]، وذكر أنه الروح الأمين قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَا إِلَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللهُ بِلِسَانٍ عَرَقِيٍ مُبِينِ اللهُ [الشعراء:١٩٧-١٩٧] [الشعراء:٩٧٨]

قال محمد بن الحسين: هذا قول الزهري في معنى الآية، وقد روي عن النبي على ما هو أبين مما قاله الزهري.

عن عائشة رحمها الله قالت: سألُ الحارث بن هشام النبي ﷺ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانًا في مثل صورة الرجل، فيكلمني فأعي ما يقول» (٢٧٩).

(٤٧٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤٧٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٨٥)، والبخاري (٢)، ومسلم (٢٣٣٣).

عن عائشة على معرفة فرس قائمًا يكلم دحية الكلبي، قالت: فقلت: يا رسول الله رأيتك واضعًا يدك على معرفة فرس قائمًا تكلم دحية الكلبي، قال: «وقد رأيتيه؟» قلت: يدك على معرفة فرس قائمًا تكلم دحية الكلبي، قال: «وقد رأيتيه؟» قلت: نعم، قال: «فذلك جبريل عليتًه، وهو يقرئك السلام»(۱۸۰۰)، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرًا من صاحب ودخيل، فنعم السلام ونعم الدخيل.

عن حارثة بن النعمان قال: مررت على النبي على ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم جزت، فلما رجعت انصرف النبي على فقال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: «فإنه جبريل وقد رد عليك السلام» (٨٠٠).

عن عائشة قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها: فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني بريئة، والله يبرئني ببراءي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله على في شأني وحيا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله على في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله على رسول الله على، في منامه رؤيا يبرئني الله على بها قالت: فوالله ما رام رسول الله على من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله على؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لينحدر منه مثل الجهان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه، قالت: فلما سري عن رسول الله على وذكر يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أما الله على فقد برأك» وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٤٨٠) حسن: وقد رواه المصنف (٩٨٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٠٥٠).

<sup>(</sup>٤٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٨٩).

<sup>(</sup>٤٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩٠)، والبخاري (٤٧٥٧)، ومسلم (٢٧٧٠).

# باب ذكر ما ختم الله الله الله الله الله الله المحمد الله الأنبياء وجعله خاتم النبيين

عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأكمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟» قال: «فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين» (٢٨٠٠).

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (٢٨٤).

عن عبد الله بن سرجس قال: «رأيت الذي بظهر رسول الله على كأنه جمع \_\_\_\_ قال سفيان \_: مثل المحجمة الضخمة يعني: الخاتم الذي بين كتفيه على المحجمة الضخمة المحجمة المحجمة الضخمة المحجمة ا

عن السائب بن پزید یقول: ذهبت بی خالتی إلی رسول الله علی فقالت: یا رسول الله این أختی وجع، فمسح رأسی ودعا لی بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلی خاتمه بین كتفیه؛ مثل زر الحجلة صلی الله علیه وسلم تسلیمًا كثیرًا (۲۸۹۰).

### 

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩١)، والبخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٤٨٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩٥)، ومسلم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٤٨٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩٦)، ومسلم (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٤٨٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٩٩٧)، والبخاري (١٩٠)، ومسلم (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٤٨٧) حسن: وقد رواه المصنف (٤٨٠).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا، فلما أضاءت جعل الذباب وربها قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها» (^^^).

عن عائشة وضائح أنها قالت لرسول الله وضائد يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت، فإذا فيها جبريل السلام، فناداني، فقال: إن الله ولا قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بها شئت، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بها شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله ولا شئة (بل أرجو أن يخرج الله والله على من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئًا» (١٩٠٩).

قال محمد بن الحسين \_ بِهِ تَعالى \_ وقد قال الله عَلى: ﴿ وَمُو اللّهِ عَلَيْهِمْ عَنَكُمْ وَاللّهِ عَنْهُمْ مِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤]، وفي هذه الآية تفضل النبي على على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي على بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله على ما أرادوا من المكر، فظفر بهم، فعفا عنهم رأفة منه ورحمة بهم.

عن عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله على بالحديبية في ظل

<sup>(</sup>٤٨٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٠١)، والبخاري (٣٤٢٦)، ومسلم (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٤٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٠١)، والبخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

عنتصر الشربعة

عن سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله على: «اللهم اغفر لقومي، فإنهم لايعلمون» (٤٩١) يعني يوم أحد.

### باب ما روي أن نبينا ﷺ أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على وذكر عنده الأنبياء فقال: «أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعًا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد»(٤٩٢).

<sup>(</sup>٤٩٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٠٣)، وأحمد (١٦/٤).

<sup>(</sup>٤٩١) حسن: وقد رواه المصنف (٤٠٠٤)، وابن حبان كما في «الإحسان» (٩٧٣).

<sup>(</sup>٤٩٢) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٠٥) ومسلم (١٩٦).

#### باب ذكر عدد أسماء رسول الله ﷺ التي خصه الله ﷺ بها

عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن لي أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب»(١٩٤٠).

قال الزهري: العاقب الذي ليس بعده نبي.

عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ وقال نافع: هي ست: «محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وعاقب، وماح».

فأما حاشر: فبعث مع الساعة نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب: فإنه عقب الأنبياء، وأما ماح: فإن الله تحال محا به السيئات: سيئات من اتبعه (١٩٥٠).

#### باب صفة خلق رسول الله ﷺ وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله ـ تعالى ـ بها

عن البراء بن عازب قال: «ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله

<sup>(</sup>٤٩٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٠١٠)، وأحمد (٥/٥٠٤).

<sup>(</sup>٤٩٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠١١)، والبخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤٩٥) حسن: وقد رواه المصنف (٤٩٥).

الشربعة الشربعة

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله الله الناس والناس قوامًا، وأحسن الناس وجهًا، وأحسن الناس لونًا، وأطيب الناس ريحًا، وألين الناس كفًا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة، ولا حريرة، ألين من كفه، وكان ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه قال: يتكفأ على (٢٩٧).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِيْمُ: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله ﴿ يَلِيْمُ عَلَى الله ﴿ يَلِيْمُ الله ﴿ وَصَفَةَ أَخَلَاقُهُ الشّريفَة، التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها.

ونسأل الله مولانا الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه على ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله على رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده وإن ضعف عنها عمله.

قال محمد بن الحسين عليم: ألم تسمعوا - رحمكم الله - إلى قول الله على لنبيه محمد على، وإنك لعلى خلق عظيم يقال: على أدب القرآن، فمن كان الله على متوليه بالأخلاق الشريفة، فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق.

<sup>(</sup>۶۹۶) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰۱۸)، والبخاري (۸۶۸)، ومسلم (۲۳۳۷). (۶۹۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰۱۹)، والبخاري (۳۵۶۸)، ومسلم (۲۳٤۷).

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة عضا: ما كان خلق رسول الله على فقالت: قال الله على خُلُقٍ عَظِيمٍ ( القلم: ٤]، فخلقه القرآن (٤٩٠).

# باب ذكر ما خص الله الله الله الله النبي الله النبي الله النبي الله الله السري به إليه

قال محمد بن الحسين ، على الكرامات أنه أسري بمحمد الله به به النبي المجسده به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسري بمحمد الله بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه كان ورأى إخوانه من الأنبياء، حتى وصل إلى مولاه الكريم؛ فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته خس صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة، سر الله الكريم به أعين الكافرين، وجميع الملحدين، قال الله كان به أعين الكومين الذي المسجد المحدين، قال الله كان النبي المستجد المحرام الما النبي المسري به، وكيف ركب البراق وكيف عرج به ونحن نذكره إن شاء كيف أسري به، وكيف ركب البراق وكيف عرج به ونحن نذكره إن شاء تعالى.

عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث: أن رسول الله على قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه هم من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيهانًا معًا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، فعرج بي إلى السهاء، فلها جاء السهاء الدنيا، قال: جبريل خازن السهاء: افتح قال: من هذا؟ قال: جبريل قال: هل معك

<sup>(</sup>٤٩٨) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٢٣)، ومسلم (٧٤٩).

أحد؟ قال: نعم، محمد على قال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فافتح، ففتح، قال: فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شهاله بكى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شهاله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شهاله بكي، قال: ثم عرج بي جبريل عليسًا حتى أتينا السماء الثانية، فقال: لخازنها: افتح، ففتح، فقال: له خازنها مثل ما قال له خازن سهاء الدنيا ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد في الساوات آدم، وإدريس، وعيسى، وموسى، وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سهاء الدنيا، وإبراهيم في السادسة، وقال: «فلما مر جبريل ورسول الله عليه بإدريس عليسًا قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قال: «ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس، قال: ثم مررت بموسى قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى، قال: ثم مررت بإبراهيم عليسم ها فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم»».

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله ﷺ: «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش».

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله على: «ففرض الله كلك على أمتي خمسين صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام، فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت:

فرض عليهم خمسين صلاة، قال: موسى، راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي گلق، فوضع شطرها، قال: فرجعت إلى موسى، فأخبرته قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي، گلق، فقال: هي خمس، وهي خمسون ما يبدل القول لدي، قال: فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك فقلت: قد استحييت من ربي گلق، قال: ثم انطلق مي حتى أتى بي سدرة المنتهى، فغشاها ما غشى من ألوان ما أدري ما هي قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك» (۱۹۹۰).

عن أنس: أن النبي على: «أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجًا فاستصعب عليه، فقال له جبريل: اسكن، فها ركبك أحد أكرم على الله على منه فارفض عرقًا»(٥٠٠).

عن ابن عباس عباس عن الله على قال: قال رسول الله على الله أسري بي قال: ثم أصبحت بمكة قال: فضقت بأمري، وعلمت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلًا حزينًا فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلي، ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟» فقال رسول الله على: «نعم».

قال: ما هو؟ قال رسول الله على: «أسري بي الليلة». قال: فقال: إلى أين؟

قلت: «إلى بيت المقدس». قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟

قال رسول الله ﷺ: «نعم». قال: فلم يره أنه مكذبه محافة أن يجحد

<sup>(</sup>۹۹۶) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰۲٦)، والبخاري (۳۳٤۲)، ومسلم (۱٦٣). (۴۱۳۰). (۲۱۳۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۸۲)، وأحمد (۳/ ١٦٤)، الترمذي (۳۱۳۰).

الحديث، قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله على: «نعم».

قال: فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلي، قال: فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليها، قال: فقال أبو جهل لرسول الله على: «أسري بي الليلة» فقالوا: إلى أين؟

«فقلت: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟

قال رسول الله على: «نعم». قال: فبين مصفق، وآخر واضع يده على رأسه، مستعجبًا للكذب زعم، قال: فقال القوم: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، قال: فقال رسول الله على: «فذهبت أنعت فها زلت أنعت حتى لبس على بعض النعت قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، وأنا أنظر إليه، قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت» (١٠٠٠).

قال محمد بن الحسين على الله بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان منامًا وذلك أسرى بمحمد الله بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان منامًا وذلك أن الإنسان لو قال: وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبًا، وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا خلاف في هذا، فالنبي الله قال: لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام، لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله، ولقالوا له:

<sup>(</sup>٥٠١) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٢٩)، وأحمد (١/٩٠٩).

ثم قولهم: لأبي بكر بحث: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، وقول أبي بكر بحث لهم وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله على خص نبيه محمدًا على بأنه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما في السهاوات، ودخوله الجنة، وجميع ما رأى من آيات ربه على، وفرض عليه الصلاة، كل ذلك لا يقال منام، بل بجسده وعقله، وفضلة خصه الله الكريم بها، فمن زعم أنه منام، فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه على، ورد القرآن والسنة و تعرض لعظيم وبالله التوفيق.

#### 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي كاله» (١٠٠٠).

عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله على أنشد قول: أمية بن أبي الصلت الثقفي:

رجل وثور تحت رجل يمينه

والنسر للأخرى وليث مرصد

فقال رسول الله ﷺ: «صدق» (٥٠٣).

٢٠٥) صحيح بطرقه: وقد ذكرتها في اتحقيق قطف الثمر»، وقد رواه المصنف (١٠٣٣).
 ٢٠٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٣٦)، وأحمد (١/٢٥٦).

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله على: «رأيت ربي على؟ فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: رب في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير، ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٠٤) صحيح بطرقه: وقد ذكرتها في «تحقيق قطف الثمر»، وقد رواه المصنف (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٥٠٥) صحيح بطرقه: وقد ذكرتها في «تحقيق قطف الثمر»، وقد رواه المصنف (١٠٤١).

# باب ذكر ما فضل الله رها في به نبينا رها فضل الله الله الله الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربها لنا طهورًا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي» (١٠٠٠).

عن أبي هريرة: أن رسول الله على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (٥٠٧).

عن أبي أمامة: أن نبي الله على الأنبياء، أو قال: «إن الله على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها مسجدًا وطهورًا، فأينها أدركت الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر؛ قذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم» (٥٠٠٠).

# باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الكريم الصحابة على من النبي الله مما خصه بها مولاه الكريم

عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله على ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخذت خمارًا لها، فلفت الخبز بنصفه ورداء

<sup>(</sup>۲۰۰) حسن: وقد رواه المصنف (۱۰٤٤)، ومسلم (۵۲۲).

<sup>(</sup>۷۰۷) حسن: وقد رواه المصنف (۱۰٤۷)، ومسلم (۲۳۵).

<sup>(</sup>٨٠٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٤٨)، والترمذي (١٥٥٣).

عن سمرة بن جندب: أن النبي ﷺ: أي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون.

قال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا وأشار إلى الساء (١٠٠).

عن أبي عمرة الأنصاري، قال: كنا مع رسول الله في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله في نحر بعض ظهورهم، وقالوا: يبلغنا الله في به، فقال عمر هيئ : كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالًا، ولكن إن رأيت يا رسول الله؛ أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها، ثم تدعو

<sup>(</sup>۹۰۹) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰۵۰)، والبخاري (۳۵۷۸)، ومسلم (۲۰٤۰).

<sup>(</sup>١٠٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٢)، والترمذي (٣٦٢٩).

فيها بالبركة، فإن الله على سيبلغنا بدعوتك، أو يبارك لنا في دعوتك، فدعاهم رسول الله على ببقية أزوادهم فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام، وفوق ذلك، قال: فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر، فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله، فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه، وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله على لا يلقى الله على عبد مؤمن بهما، إلا حجبتاه عن الناريوم القيامة» (١٥٥).

عن أبي هريرة قال: شكونا إلى رسول الله على الجوع فقال: «اجمعوا أزوادكم» فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر، وبالحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء، أو قال الأكسية فوضع على يده عليها، ثم قال: «كلوا»، فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا، ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة» (١٠٠٠).

عن ابن عباس يقول: لما نزل رسول الله الله مرا في صلح قريش بلغه أن قريشا تقول: ما يتتابع أصحاب محمد هزلًا ولا ضعفًا، فقالوا: يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا، فأكلنا من لحومها وشحومها، أصبحنا غدًا إذا غدونا على القوم وبنا جمام، فقال: «لا، ولكن ايتوني بفضل أزوادكم»، فبسطوا أنطاعًا فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم ، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعًا، ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جرجم (٥١٣).

عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر رسول الله على الخندق أصاب

<sup>(</sup>١١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٣)، وأحمد (٣/٤١٧).

<sup>(</sup>١١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٤)، ومسلم مطولًا (٢٧).

<sup>(</sup>١٣٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٥٥)، وأحمد (١/ ٣٠٥).

عكنصر الشربعة

المسلمين جهد وجوع شديد، حتى ربط رسول الله على بطنه صخرة من الجوع، قال جابر: فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقًا كانت عندي، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعير، قال: فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي هي، فقلت: يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعامًا، فقال: «انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك»، قال: ففعلت، قال: ثم جاء النبي من دقيق شعير لك، ولنفر من رسول الله إنها هي عناق صنعتها، وشيء من دقيق شعير لك، ولنفر من أصحابك، قال: فدعا بالقصعة وقال: «ائدم فيها»، قال: ففعلت، ثم ذكر عليه اسم الله كان، ودعا بالبركة، ثم قال: «أدخل علي عشرة»، ففعلت حتى عليه اسم الله كان، ودعا بالبركة، ثم قال: «أدخل علي عشرة أخر»، ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: «أدخل علي عشرة أخر»، ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: «أدخل علي عشرة أخر»، ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعًا وإن الطعام نحوًا إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعًا وإن الطعام نحوًا

عن جابر بن عبد الله قال: شكى الناس إلى رسول الله على العطش قال: فدعا بعس، ودعا بهاء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله على يده في العس، ثم قال: «استقوا» فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله على (١٥٠٠).

عن أنس بن مالك قال: أي النبي على الله عنه ماء ما يغمر أصابعه، أو لا يكاد يغمر أصابعه، فجعلوا يتوضئون، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه قال: فقلنا لأنس: كم كنتم: قال: زهاء ثلاثمائة (١٦٥).

عن أبي هريرة قال: أصبت بثلاث: بموت النبي ﷺ، وكنت صويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رحمة الله عليه، والمزودة، وما المزودة؟ قالوا: يا أبا

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٦)، والبخاري (١٠١١)، ومسلم (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٥١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٧)، والبخاري (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>١٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٥٨)، والبخاري (٣٥٧٢)، ومسلم (٢٢٧٩).

هريرة وما المزودة؟ قال: كنا مع رسول الله على فأصاب الناس محمصة، قال: فقال لي رسول الله على: «يا أبا هريرة هل من شيء؟» قلت: نعم، شيء من تمر في مزود قال: «فأتيني به» فأتيته به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: «ادع لي عشرة»، فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: «إدع لي عشرة» فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فها زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال لي: «خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه».

قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما جئت به، قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله ﷺ، وأطعمت، وأكلت حياة أبي بكر فيشف، وأطعمت، وحياة عمر فيشف، وأطعمت، وحياة عثمان فيشف، وأطعمت، فلما قتل عثمان فيشف، انتهب مني فذهب المزود(١٧٠).

عن أبي هريرة قال: والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر ويفت فسألته عن آية من كتاب الله على ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم في فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فتبسم ثم قال: «أبا هر الحق»، فاتبعته، فدخل فأذن لي فوجد لله لبنًا في قدح، فقال لأهله: «من أين لكم هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان، أو آل فلان، فقال لي: «يا أبا هريرة الطلق إلى أهل الصفة فادعهم»، قال: فأحزنني ذلك، وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم، ولم يذر منها شيئًا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها،

<sup>(</sup>١٧٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٦٠).

عكنصر الشربعة

فأحزنني إرساله إياي، وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فها يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم، قال: ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا، استأذنوا، فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: «أي أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «قم فأعطهم»، قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم وانتهيت إلى رسول الله يالي فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلى فنظر إلي فتبسم، وقال: «أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله قال: «أقعد فاشرب»، فقعدت فشربت وقال: «أشرب»، فشربت، وقال: «أشرب»، فشربت، فا زال يقول: «أشرب»، حتى قلت: والذي بعثك بالحق فشربت، فها زال يقول: «أشرب»، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا قال: فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه (١٠٥٠).

عن أبي رافع قال: دخل علينا رسول الله على وعندنا شاة مصلية فقال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع» فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع»، ناولني الذراع» فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع»، فقلت: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال رسول الله على: «لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها» (۱۹۰).

عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله في أربعمائة من مزينة، قال: فأمرنا رسول الله، ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله ما معنا طعام نتزوده، فقال رسول الله: «يا عمر زودهم»، فقال عمر: يا رسول الله

<sup>(</sup>١٨٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٦١)، والبخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٥١٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٦٤)، وأحمد (٦/٨).

ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئًا، قال: «فانطلق فزودهم»، قال: فانطلق بنا ففتح عليه فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق، قال: فأخذ القوم حاجتهم، وكنت في آخر القوم فالتفت، وما أفقد منه موضع تمرة وقد احتمل منه أربعائة رجل (۲۰۰۰).

عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أرعى غنها لعقبة بن أبي معيط، فأتى علي رسول الله على، ومعه أبو بكر، فقال: «يا غلام هل معك من لبن؟» قلت: لا يا رسول الله، قال: «فأدنني شاة»، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل، فمسح ضرعها ودعا بالبركة، ثم حلب في قعب فشرب، ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص (۲۱۰».

#### حديث الحنانة

عن جابر بن عبد الله قال: كأن رسول الله على يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر، وصعد النبي على، حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي على فوضع يده عليه فسكن (٢٢٠).

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: «ابنوا لي منبرًا»، فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب، حنت الخشبة إلى رسول الله على، قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت.

قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال: يا عباد الله: الخشبة

<sup>(</sup>٠٢٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٦٥)، وأحمد (٥/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢١) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٦٦)، وأحمد (١/ ٣٧٩، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٦٧)، والبخاري (٩١٨).

تحن إلى رسول الله على شوقًا إليه لمكانه من الله على، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه (٢٢٠).

#### باب ذكر فضل نبينا ﷺ في الآخرة على سائر الأنبياء عَلَيْسًا

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي» (٢٥٠). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (٢٦٠).

(٧٢٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٦٩)، وأحمد (٣/٢٢).

<sup>(</sup>٥٢٤) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٧١) (١)، وأحمد (٥/ ٣٣٠)، وأصله في البخاري (٣٧٧)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥٢٥) صحيح بشواهده: وقد ذكرتها في «تحقيق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر»، وقد رواه المصنف (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٥٢٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٧٧)، والبخاري (٣٣٠٤)، ومسلم (٢٣٧٨)، دون قوله ولا فخر، وهي صحيحة كما في المصدر السابق.

عننصر الشربعة ع

## باب ما روي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولاً الجنة

عن أنس قال: قال رسول الله على: «أنا أول من يقرع باب الجنة» (٢٠٠).

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك» (٥٢٨).

قال محمد بن الحسين على وضم موسى بن هارون يده وجعل يحركها، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها، وضم أبو القاسم يده وحركها، وضم أبو بكر بن أبي الفضل يده وحركها.

## باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي ﷺ في الجنة

عن سعيد بن جبير في الكوثر؟ قال: قال ابن عباس: «هو الخير الكثير»(٢٩٠).

عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من

<sup>(</sup>٥٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٨٠)، ومسلم (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٥٢٨) صحيح، وقد رواه المصنف (١٠٨١)، ومسلم (١٩٧).

<sup>(</sup> ۹۲۹ ) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۰۸٤ )، والبخاري (۲۵۷۸ ).

ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته من أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج»(٣٠٠).

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «بينها أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك» (۵۳۱).

عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله الله الله في الجنة أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر»، فقال عمر بن الخطاب هيئك: يا رسول الله إنها لناعمة فقال: «آكلها أنعم منها» (٣٢٠).

عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله على إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ قال: «إنه أنزلت على آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّكُوثَرُ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّهُ وَلَا اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي كُلَّكُ في الكوثر؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي كُلَّكُ في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد الكواكب» (٣٣٠).

<sup>(</sup>٥٣٠) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٥٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٨٦)، والبخاري (٦٥٨١).

<sup>(</sup>٥٣٢) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٨٧)، وأحمد (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥٣٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٨٨)، وأحمد (٣/ ١٠٢).

عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة \_ رحمها الله \_: الكوثر نهر أعطيه رسول الله على في بطنان الجنة.

قال: قلت: وما بطنان الجنة قالت: وسط الجنة، شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة (۳۲۰).

## باب ذكر ما خص الله رَجُلُو به النبي ﷺ: من المقام المحمود يوم القيامة

قال محمد بن الحسين على: اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن الله على أعطى نبينا على، من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفًا وفضلًا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة، خص الله الكريم به نبينا على، وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون، سر الله الكريم به المؤمنين؛ مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة، والفضيلة الجميلة، تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك، قال الله على لنبيه محمد على: ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَتَهَجّدُ بِهِ عَلَى فَلَكُ مُقَامًا مُحَمُودًا ( الإسراء: ٢٩].

عن حذيفة بن اليان في قول الله على: ﴿ وَمِنَ النِّهِ فَتَهَجّدَ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَعَامًا عَمْعُودًا ﴿ الإسراء: ٧٩]، قال: «يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، عراة، حفاة، قيامًا، سكونًا، فينادي محمد على فيقول: لبيك رب وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت» قال: فذلك ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت» قال: فذلك

<sup>(</sup>٥٣٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٩٠)، والبخاري (٤٩٦٥).

المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون(٥٠٠٠).

عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الله على اتخذ إبراهيم خليلًا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدًا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأكرم الخلائق على الله على الله

قال محمد بن الحسين ﴿ إِنَّهُ فَإِن قال قائل: إيش معنى قول الله ﴿ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَتَهَجَدُ بِهِ عَنَافِلُهُ لَكُ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، أهي نافلة للنبي ﷺ دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره؟ أو نافلة له خاصة؟

قيل له: معناه معنى حسن أعلم أنه كان قيام الليل واجبًا على النبي وعلى أمته وهو قول الله على: ﴿ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الكريم على نبيه، وعلى ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه، وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل؛ وهو قوله على: ﴿ وَاللّهُ يُقَدِّرُ النّالَ وَالنّهَ اللّهُ اللّهُ الكريم على نبيه، وعلى علم أن لَم عَصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُم فَاقَرَهُ وَاللّه اللّهُ وهو قوله على: ﴿ وَاللّهُ يُقَدِّرُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عنه سيئاته، وقوله على: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عنه سيئاته، وقوله على: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه سيئاته، وقوله على: وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنها قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك على؛ نافلة لك، وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره، إنها يعملون في كفارات الذنوب، عملون في كفارات الذنوب،

<sup>(</sup>٥٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٠٩٢)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٨٧)، وابن أبي عاصم (٧٨٩).

<sup>(</sup>٥٣٦) حسن: وقد رواه المصنف (١٠٩٤).

وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِيمُ: فضائل النبي ﷺ كثيرة، والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله ﷺ أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله ﷺ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۚ إِللَّهُ وَالشَّحى: ٥].

عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله على ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا فسر بذلك ، فأنزل الله على: ﴿وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّحَىٰ الله عَلَمُ الله عَلَمُ أَلُكُ فَرَضَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكُ فَرَضَىٰ ﴿ وَالضَّحَى: ١-٥]، فأعطاه الله عَلَمُ ألف قصر في الجنة من لؤلؤ ؛ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والجندم (٥٣٠٠).

عن ابن عباس: عن النبي على قال: رأيت ما هو مفتوح على أمتى كفرًا كفرًا ، فسرني ذلك فنزلت ﴿وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالشَّحَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

<sup>(</sup>٥٣٧) حسن، وقد رواه المصنف (١١٠٧).

<sup>(</sup>٥٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٠٩).

<sup>(</sup>٥٣٩) حسن: وقد رواه المصنف (١١١٠).



#### باب ذكر وفاة النبي ﷺ

قال محمد بن الحسين عليه، ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وفاته، وغسله، وكيف صلي عليه، ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالًا بعد حال، ونذكر بعد هذا فضل أصحابه عليه، الذين اختارهم الله على له أصهارًا، وأنصارًا، ووزراءهم المهاجرين والأنصار عليهم، ونفعنا بحبهم

<sup>(</sup>٥٤٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١١١١)، وأحمد (٣/ ٢٢١)، والترمذي (٣٦٢٢)، وابن ماجه (١٣٢٢).

مخنصر الشريعة (الجزء (الثالث



#### [فضائل الصحابة]

قال محمد بن الحسين على الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة، والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة، سرًا وعلانية، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يجب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين، ذاك محمد رسول رب العالمين على وعلى آله الطيبين، وأصحابه المنتجبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد:

فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد ﷺ، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته هِسَنه، الذين اختارهم الله على له، فجعلهم وزراءه، وأصهاره، وأنصاره، والخلفاء من بعده في أمته، وهم المهاجرون، والأنصار الذين نعتهم الله على في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا الله على في كتابه أنه نعتهم في التوراة، والإنجيل بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف: ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوْبِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ الجمعة: ٤]، فأما المهاجرون والمنفية، فإنهم آمنوا بالله وبرسوله، وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي ﷺ في شدة، آثروا الذل في الله ﷺ على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله على الشبع في غير الله، عادوا في الله عَلَى القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول عليه، وفارقوا الآباء، والأبناء، والأهل، والعشائر، وتركوا الأموال، والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله \_ تبارك وتعالى \_، ولرسوله على كان الله على ورسوله عندهم من جميع من ذكرناه بإيهان صادق، وعقول مؤيدة، وأنفس كريم، ورأي سديد، وصبر جميل بتوفيق من الله عَلَق هِشْف، ورضوا عنه: ﴿ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وأما الأنصار عِينَه ، فهم قوم اختارهم

الله عَلَى لنصرة دينه، واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة، وبايعوه، وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه، ونصروه: ﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ ﴾ [الأعراف:١٥٧]، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له، فسألهم الذي عَلَيْهُ، تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيانهم فآمنوا، وصدقوا، فلما هاجر إليهم الرسول على استبشروا بذلك، وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه، وعظموه، وعلموا أنها نعمة من الله على عليهم، ثم قدم المهاجرون بعدهم، ففرحوا بقدومهم، وأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسعوا لهم الديار، وآثروهم على الأهل، والأولاد، وأحبوهم حبًا شديدًا، وصاروا إخوة في الله عَلَى، وتآلفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء، قال الله عَلَى لنبيه على: ﴿ هُو الَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ [الأنفال: ٢٢- ٢٣]، ثم قال عَلَى للجميع: ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنهَا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، فأجمعوا جميعًا على محبة الله عَلَى، ومحبة رسوله عَلَى، وعلى المعاونة على نصرته، والسمع والطاعة له في العسر واليسر، والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم، فنعت الله على الله الماجرين، والأنصار في كتابه في غير موضع منه، بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدًا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه: ﴿ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُولِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ما يدل على ما قلت؛ قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بها وافق الكتاب والسنة، وأقاويل الصحابة حيضه، وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### 

قال الله عَنْهُمْ وَرَالْسَيقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُاْذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٠].

وقال عَلَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِآمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَاوَوا وَنصَرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاهُ بَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، وقال عَلى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَاوَوا وَنصَرُوا أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَامُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَيْكَ مِنكُو وَأُولُوا مَعَكُمْ فَأُولَيْكِ مِنكُو وَأُولُوا مَعَكُمْ فَأُولَا مِن بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَيْكَ مِنكُو وَأُولُوا مَعَكُمْ فَأُولَا مِن بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَيْكَ مِنكُو وَأُولُوا مَعَكُمْ فَأُولَا مِن بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضِ فِي كِنْ اللّهِ إِنَّ ٱلللّهَ بِكُلِ شَي وَكِيمٌ اللّهُ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَى وَعَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللّهُ بِكُلِ شَي وَعَلِيمٌ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

وقال عَلَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ رَبَّتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [الحشر: ٨-٩].

وقال عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ اللهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلُو اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال عَنَّذَ ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنَهَ وَا بِأَمْوَلِمِ وَانفُسِهِمْ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدُ اللّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِن تَعْتِهَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَلْمُ اللّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِن تَعْتِهَا اللّهَ لَكُمْ النّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَن يَعْرُجُ مَن يَعْرُجُ مَن يَعْرُجُ اللّهُ وَرَسُولِهِ مَن يَعْرُدُ اللّهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا مِن يَتْبِيمُ مَهَا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَن يَدْرِكُهُ اللّهَ وَتَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَن يَعْرُطُ مَن يَعْرُمُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا مِنْ يَتِيمِ مُنَا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ يَدْرِكُهُ اللّهَ وَنَعْ اللّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنُورًا وَحِيمًا وَمَا اللّهُ عَلَيْواللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُو

وقال عَنْ ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ مَنْ بَعْدِ مَا فَيَنُواْ ثُمَّ جَمَهُ دُواْ وَصَكَبُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ النحل: ١١١]، وقال عَنَهُ وَاللَّذِينَ هَا جَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنَبُوتِ فَنَهُمْ فِي اللَّهُ نِيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْلَاحِرةِ اللَّهُ فَي اللَّهُ نِيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْلَاحِرةِ الْحَرَةِ لَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ النحل: ٢١-٤١]. وَكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال عَلَّى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتَمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ آتَهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى حُلِّلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَيَأْتِمَ لَنَا تُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى حَكُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَيَأْتِمُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَالتَحْرِيمِ عَالَى اللَّهُ عَنَ الشَّحَرَةُ عَنَى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمْ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبُهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا اللَّهُ ﴾ [الفتح: ١٨].

قال محمد بن الحسين علية فقد والله أنجز الله على الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول، ومكنهم في البلاد، ففتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير، وأعزوا دين الله على وأذلوا أعداء الله على وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا

## عتنصر الشربعة ع

بركة على جميع الأمة، أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهِ مُمُ اللَّهُ لِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُمُ اللَّهُ لِمُحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُمُ اللَّهُ لَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### باب ذكر ما نعتهم به النبي ﷺ من الفضل العظيم والحظ الجزيل

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «المهاجرون، والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» (١٠٠٠).

عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله على الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال: «إنكم تلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني» (٢٠٠٠).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله على قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله على؟» قالوا: الله أعلم ورسوله، قال: «إن أول من يدخل الجنة من خلق الله على المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله على لمن شاء من ملائكته: إيتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عباداً لي يعبدونني لا يشركون بي شيئًا، وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم

<sup>(</sup>٤١) حسن: وقد رواه المصنف (١١١٤، ١١١٥)، وأحمد (٣٦٣).

<sup>(</sup>٥٤٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١١١٦)، والبخاري (٣٧٩٤)، ومسلم (١٠٥٩).

المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، قال: فيأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُنِعُمُ فَنِعُمَ عُنْهُمَ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُفْبَى اللَّادِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُفْبَى اللَّادِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُفْبَى اللَّادِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُم فَا اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعُمُ فَيْعُم مِن كُلَّ بِابِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمِنْ كُلُّ بِابِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمِا صَبَرْتُمُ فَيْعُمُ فَيْعُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمِ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمِنْ كُلُّ بِنَافِعُ مِنْ كُلُّ بِاللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمِا عَلَيْهُم فَيْكُونُ فَلْكُونُ عَلَيْهُم فَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ كُلُّ بَابِ عَلَيْهُم فَيْعُمُ فَيْعُمُ فَيْكُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُم فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي مَا لَهُ عَلَيْكُمُ فَي مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم لَهُ عَلَيْكُم لَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُم لَا عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَالِكُوالِ اللّ

عن أنس قال: علم رسول الله على أن الشعب أحرز من الوادي، فقال: «لو سلك الأنصار شعباً، وسلك الناس وادياً، لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، الأنصار عيبتي وكرشي، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات، وتذهبوا برسول الله على»، ثم قال: «أما لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وخذلك الناس فنصرناك!» فبكوا، وقالوا: لله ولرسوله المنة علىنا(نانه).

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لو أن الناس سلكوا وادياً، وسلكت الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» (منه الله عليهم.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «الأنصار شعار، والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار»(٢٠٠٠).

عن الحكم بن مينا، عن يزيد بن جارية قال: كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية بن أبي سُفيان هِنَك، فسألنا فقلنا: كنا في

<sup>(</sup>٥٤٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١١١٩)، وأحمد (١٦٨/٢)، وأبن أبي عاصم في «الأوائل» (٥٧).

<sup>(</sup>٤٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٢٠)، والبخاري (٣٧٧٨)، ومسلم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٥٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٢١)، والبخاري (٣٧٧٩).

<sup>(</sup>٥٤٦) حسن: وقد رواه المصنف (١١٢٣)، وأحمد (٣/ ٦٧).

حديث من حديث الأنصار، فقال: أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله على الله على الله الله، ومن الله على الأنصار أحبه الله، ومن أحب الأنصار أجبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله (٧٤٠).

عن أنس أن النبي على قال: «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار» ولأبناء أبناء الأنصار» (١٠٠٠).

#### باب ذكر حزن النبي ﷺ على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة

عن أنس بن مالك قال: «ما رأيت النبي ﷺ وجد على سرية ما وجد على أهل بئر معونة»(١٠٠٠).

قال سفيان: ويقال: إنهم كانوا أصحاب قرآن.

عن أنس قال: يا رب سبعين من الأنصار، قتل يوم أحد سبعون، وقتل يوم بئر معونة سبعون، وقتل يوم اليهامة سبعون، وقتل يوم كذا وكذا حتى عد خمس (كذا) مواطن (٥٠٠).

#### باب ذكر بيعة الأنصار للنبي ﷺ على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه

عن جابر بن عبد الله عليت أن رسول الله الله الله عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم، وبمجنة، وعكاظ، ومنازلهم من منى، فيقول:

<sup>(</sup>٥٤٧) حسن: وقد رواه المصنف (١١٢٦)، وأحمد (٩٦).

<sup>(</sup>٥٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٢٨)، والبخاري (٣٧٩٥)، ومسلم (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٩٤٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٣٥)، والبخاري (١٣٠٠)، ومسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٥٥٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٣٧)، والبخاري (٤٠٧٨).

«من يؤويني وينصرني؟ حتى أبلغ رسالات ربي، وله الجنة»؛ فلا يجد أحدًا ينصره، ولا يؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مصر، أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عجل فيشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله عجل من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله عَلَى إليه فأتمرنا، واجتمعنا سبعون رجلًا منا، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله ﷺ يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فقال عمه العباس عليف : يا ابن أخي، لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب، واجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث! قلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة» فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة؛ وهو أصغر السبعين إلا أنا، فقال: رويداً يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله على، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه؛ فهو أعذر لكم عند الله على، قالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة، ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلًا رجلًا، فأخذ علينا شرطه العباس، ويعطينا على ذلك الجنة (٥٥١).

<sup>(</sup>٥٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٤٠)، وأحمد (٣/ ٣٢٢، ٣٣٩)، والبزار كما في =

## عننصر الشربعة

قال محمد بن الحسين عِلِيَّةٍ: ثم هاجر النبي ﷺ، ومعه أبو بكر عَيْثُك .

#### باب ذكر فضل جميع الصحابة هيسفه

قال محمد بن الحسين على قلم: قد ذكرت من فضل المهاجرين، والأنصار ما حضرني ذكره، وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين، والأنصار، وغيرهم من سائر الصحابة على .

عن عبد الله بن مسعود قال: «إن الله \_ تعالى \_ نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد على فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» (٣٥٥).

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ، أي الناس خير؟ قال: «أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر» ثم كأنه رفض من بقي.

<sup>= «</sup>كشف الأستار» (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٥٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٤٣)، وأحمد (٣/ ٢٢، ١٨٧).

<sup>(</sup>٥٥٣) حسن: وقد رواه المصنف (١١٤٤)، وأحمد (٣٧٩)، والطيالسي (٢٤٦).

<sup>(</sup>٤٥٥) حسن: وقد رواه المصنف (١١٤٧)، وأحمد (٢/ ٢٩٧).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم» (٥٠٥)، ثم الله أعلم أذكر الثالث أم لا.

عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله على أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (٥٥٥).

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم» (۲۰۰۰).

عن أبي موسى أن النبي على رأسه إلى السماء وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» (٥٥٠).

عن جابر رفعه قال: قال رسول الله على: «ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد؟ فيقال: نعم، فيستفتحون به، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش، فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد؟ فلا يجدونه، فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر من أصحابي من وراء البحر المن أصحاب محمد؟ فلا يجدونه، فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر

<sup>(</sup>٥٥٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٤٨)، ومسلم (٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٥٥٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٥٠)، والبخاري (٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٥٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٥٢)، والبخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٥٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٥٥)، ومسلم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٥٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٦٠)، وأبو يعلي (٢١٧٩).

عن عبد ربه قال: كنا عند الحسن في مجلس، فذكر كلامًا، وذكر أصحاب النبي على فقال: «أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله على لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم، وطرائقهم، فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم» (٥١٠).

عن ابن عباس في قول الله ﷺ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]، قال: «هم الذين هاجروا مع محمدﷺ»(٢١٥).

عن الفضيل بن عياض يقول: «حب أصحاب محمد الله ذخر أدخره، ثم قال: رحم الله من ترحم على أصحاب محمد الله وإنها يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد الله عمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله المحمد الله الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد ا

قال: ابن المبارك: «خصلتان من كانتا فيه الصدق، وحب أصحاب عمد عليه أرجو أن ينجو ويسلم»(٥٦٣).

قلت (الآجري): فمن صفة من أراد الله كل به خيرًا، وسلم له دينه، ونفعه الله ـ الكريم ـ بالعلم، المحبة لجميع الصحابة، ولأهل بيت رسول الله بي ولأزواج رسول الله بي والاقتداء بهم، ولا يخرج بفعل، ولا بقول عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقتهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: حلال، وقال الآخر: حرام، نظر: أي القولين أشبه بكتاب الله كل وسنة رسول الله بي وسأل العلىء عن ذلك إذا قصر علمه، فأخذ به ولم

<sup>(</sup>٥٦٠) حسن: وقد رواه المصنف (١١٦١).

<sup>(</sup>٥٦١) حسن: وقد رواه المصنف (١١٦٢)، وأحمد (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٦٤).

<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح: وقدرواه المصنف (١١٦٤).



يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله الله الله الله الله الجميع.

#### باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة هيسنعه أجمعين

قال محمد بن الحسين على: واجب على كل مسلم عقل عن الله على وصانه عن مذاهب الرافضة، والناصبة، أن يشهد لمن شهد له النبي على بالجنة؛ إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل، ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي على من وتمام سائر العشرة، فقال له: «اسكن فها عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» وكذا كانوا كها قال النبي على: على وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم، وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة، ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، ف عنه ونفعنا بحبهم، وبحب أهل بيت رسول الله على وبحب أزواجه على أجمعين.

عنى سعيد بن زيد قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت، قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله على حراء وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله على: «اثبت حراء؛ فإنه ليس عليك إلا نبى، أو صديق، أو شهيد» (١٠٥٠).

قال: قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، كان على حراء، ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن

<sup>(</sup>٥٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٦٩)، وأحمد (١/ ١٨٨)، وأبو داود (٢٦٢٣)، والترمذي (٣٧٥٧).

## عكنصر الشربعة

العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فتحرك الجبل، فقال رسول الله على: «اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» (٥٠٥) فسكن الجبل.

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله على: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة، والجنة بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» (١٦٥).

#### باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي ﴿اللَّهُ عَالَمُ وَنَفَعَنَا بِمَحْبِتُهُمُ

قال محمد بن الحسين على فقد والله أنجز الله الكريم له هم ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد رسول الله الله الله ومكنهم في البلاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم في خلافتهم

(٥٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٧٠)، ومسلم (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٥٦٦) حسن: وقد رواه المصنف (١١٧٦)، وأحمد (١/ ١٩٣)، والترمذي (٣٧٤٧).

عن سفينة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم قال: أمسك، خلافة أبي بكر سنتان، وعمر عشر، وعثمان ثنتا عشرة، وعلي ست.

قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل: أمسك قال: نعم (٥٦٨).

قال محمد بن الحسين عِلِيَّةٍ: وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر، وعمر،

(٥٦٧) تقدم تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥٦٨) صحيح: رواه المصنف (١١٧٧)، وأحمد (٥/ ٢٢١، ٢٢١)، وفي «فضائل الصحابة» (٥٦٨) صحيح: رواه المصنف (١١٧٧)، وأبنه عبد الله في «زوائد فضائل الصحابة» (٧٩٠)، وفي «السنة» (١١٨٥، ١٤٠٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٥، ١٠٨٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٥، ١٠٨٥)، والطيالسي (١١٠٧)، وأبو داود (٢٦٤٧، ٢٦٤٧).

وعثمان، وعلي هيئ خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيها يجب لله عليه، وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عليه، وهو أحكم الحاكمين، وقد أمرنا نحن بالسمع، والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله على الله الحقيق العدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله على الله الحقيق العدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله الحقيق الله الحقيق العدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله الحقيق الله الحقيق المنهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله الحقيق المنهم والمعلم والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله الحقيق المنهم والمعلم والمع

#### باب بيان خلافة أبي بكر الصديق خيسنن بعد رسول الله عليه

قال محمد بن الحسين على العلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أنه لم يختلف من شمله الإسلام، وأذاقه الله الكريم طعم الإيهان، أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله على إلا أبو بكر الصديق على الا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائل خصه الله الكريم بها، وخصه بها النبي على في حياته، وأمر بها بعد وفاته، منها:

 بكر ما ظنك باثنين الله ثالثها؟» فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده، لا يشك في هذا مؤمن، وأما ما كان بعد وفاته؛ فإنه رواه جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي على فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك، تعرض بالموت؛ فقال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» ثم بايعه المهاجرون والأنصار، معرفة منهم بحق أبي بكر وفضله، وبايعه علي بن أبي طالب خيست لهو أول من بايعه من بنى هاشم.

#### باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا

عن جبير بن مطعم، قال: أتت النبي على الله الله الله الله في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله: أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت فقال: «إن لم تجديني ائتي أبا بكر» (٥٦٩).

عن عبد الله بن جعفر الطيار هيئه قال: ولينا أبو بكر هيئه، «فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا» (٥٧٠).

عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر عشف: ألستم تعلمون أن رسول الله على قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه نحن نستغفر الله على الله الله الها الله المالات

عن عائشة ﴿ فَاللَّهُ عَالِمَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٨٣)، والبخاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٥٧٠) حسن: وقد رواه المصنف (١١٨٧)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٦٩٩).

<sup>(</sup>٥٧١) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٩٨)، وأحمد (١/ ٢١، ٣٩٦)، والنسائي (٧٧٧).

فلما قام عبد الرحمن، قال رسول الله ﷺ: «أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر» (٥٧٢).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَكِيْمُ: كَانَ كُمَا قَالَ النَّبِي ﷺ مَا اختلف عَلَى أَبِي بِكُرَ ﴿ يَشِفُ ، بِلُ تَتَابِعِ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارِ، وَعَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ ﴿ يَشِفُ ، وَبَنُو اللَّهُ عَلَى بَنَ أَبِي طَالَبِ ﴿ يَعْمَلُونَ وَالْأَنْصَارِ ، وَعَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ فَلَى اللَّهِ عَلَى رَغِم أَنْفَ كُلُ رَافْضِي مَقْمُوعَ ذَلِيلَ، قَد بِرأَ اللهُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ أَمِيرِ المؤمنين ﴿ يَشِفُ عَنْ مَذْهِبِ السَّوَّ.

#### باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خيشت وعن جميع الصحابة أجمعين

عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فيها أعلم قال: كتب عثمان بن عفان وصية أبي بكر الصديق وصية أبي بكر الصديق والله الخليفة من بعده قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية، قال: وفرق عثمان أن يموت ولم يسم أحدًا، وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب، فكتب في الصحيفة عمر بن الخطاب، ثم طواها، فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسم أحدًا قال: فرغت؟ قال: نعم. قال: من سميت؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: رحمك الله وجزاك خيرًا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلً (٢٧٥).

عن أسهاء بنت عميس، أن رجلًا من المهاجرين دخل على أبي بكر وليست عن اشتد وجعه الذي توفي فيه، فقال: قد استخلف على الناس رجلًا فظًا غليظًا، فقال أبو بكر: «أتفرقوني بالله على أفول لله تعالى: استخلفت عليهم خير أهلك» (٥٧٤).

<sup>(</sup>٥٧٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١١٩٩)، وأصله في البخاري (٥٦٦٦)، ومسلم (٢٣٨٧) نحوه.

<sup>(</sup>٥٧٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٠٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٧٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٠١).

## الشربعة الشربعة

قال محمد بن الحسين ﴿ لِلَّهِ عَلَيْهِ : لقد حفظ عمر بن الخطاب ﴿ فَهُ وَصِيةُ اللهِ وَوَصِيةُ وَصِيةً خليفة رسول الله في نفسه، وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدًا فيها وراغبًا في الآخرة، لم تأخذه في الله لومة لائم لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيهان.

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» (٥٧٥).

عن على بن أبي طالب علين قال: «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر علينين »(٥٧٦).

قال محمد بن الحسين ﴿ قِلْمَهُ: ولعمر بن الخطاب ﴿ فَالَّكُ مَنَ الفَضَائلُ عَنْدُ اللهُ، وعَنْدُ جَمِيعُ الصّحابة ﴿ فَا سَنْدُكُرُهُ فِي مُوضِعُهُ إِنْ شَاءُ اللهُ.

#### باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان خيست ، وعن جميع الصحابة

قال محمد بن الحسين على الله الكريم له، ونصيحته لله الله الله النظر من حسن توفيق الله الكريم له، ونصيحته لله الله الكريم له الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة؛ الذين قبض النبي الله وهو عنهم راض، وقله شهد لهم بالجنة، وأخرج ولده من الحلافة، ومن المشورة، وقال لهم: «من اخترتم منكم أن يكون خليفة؛ فهو خليفة» وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن خليفة» وهم ستة عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن

<sup>(</sup>٥٧٥) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٢٠٣)، وراجع «الصحيحة» (٣٢٧).

<sup>(</sup>٥٧٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٠٥)، ١٣٥٧).

<sup>(</sup>٥٧٧) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

ابن عوف بعثها، وجزاهم عن الأمة خيرًا، فها قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثهان بن عفان بيشه فبايعه على بن أبي طالب بيشه، وسائر الصحابة، لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله، وقديم إسلامه، ومحبته لله ولرسوله عليه وبذله لماله لله ولرسوله، ولفضل علمه، ولعظيم قدره عند رسول الله يه وإكرام النبي له له لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنها يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنها يشك في ذلك حاهل شقي قد خطئ به عن سبيل الرشاد، ولعب به الشيطان، وحرم التوفيق.

ثم اعلموا ـ رحمكم الله ـ، أنه إنها يسمى عثمان ذا النورين، لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليته، إلا عثمان بن عفان عين فلذلك سمي ذا النورين، فهذه أحد مناقبه الشريفة، ومنها أن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي في غزوة تبوك، وفي كمه ألف دينار فصبها في حجر النبي في ثم ولى، قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي في يقلبها بيده في حجره ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدًا» (٥٧٨).

<sup>(</sup>٥٧٨) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥٧٩) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

وقال النبي عَيْنَ: «إن الملائكة لتستحيي من عثمان بن عفان» (١٠٥٠).

ثم إن النبي ﷺ أخبر بفتن كائنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الله

وكان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن، ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم، سنذكرها إن شاء الله في موضعها.

عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو لم يكن في عثمان علين إلا هاتان الخصلتان كفتاه: «جمعه المصحف، وبذله دمه دون دماء المسلمين» (^^^).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَقِيمُ: ولقد أنكر أصحاب رسول الله ﷺ قتل عثمان ﴿ يَقِلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: لما حضر عمر بن الخطاب ويشك الموت أمر الستة النفر بالشورى، وكان طلحة غائبًا، وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس ثلاثًا حتى يستقيم أمرهم على رجل، قال عمر: «إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فأمضوه على ما استقام أمركم عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدنوه منكم، فإنه رجل من المهاجرين».

فلم اجتمعوا وكانوا خمسة، فإذا أمرهم لا يستقيم، فقال عبد الرحمن بن عوف علي إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة، فليعاد كل رجل منكم، وأنا عديد الغائب «فتعاد علي والزبير، فولى الزبير أمره عليًا، وتعاد

<sup>(</sup>٥٨٠) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٠٨).

عثمان وسعد، فولى سعد أمره عثمان، فقال عبد الرحمن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليًا وعثمان، فاعتزلا، وخلا عبد الرحمن وعلي وعثمان، فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أنتما بنو عبد مناف، فاختارا: إما أن تتبرءا من الإمرة، فأوليكما الأمر، فتختارا لأمة محمد الله رجلًا، وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الإمرة، فولياه ذلك، فدعا ربه ساعة، ورفع يديه، ثم أخذ بيد علي فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد الله ولتتقين الله على، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت، فقال علي الله عنى نعم ثم أخذ بيد عثمان عثمان على الله عليه التسمعن، ولتطيعن، قال عثمان عليها نعم، ثم صفق على يد عثمان عليها أجمعين (٢٥٠٠).

عن عمر بن الخطاب فين قال: «قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله وهو عنهم راض: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وسعد، وطلحة، والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة» (۸۳۰).

عن النزال بن سبرة الهلالي قال: ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة إلا شهدتها، فشهدته حين نعي عمر بن الخطاب عبد الله وذكر عثمان عبي فقال: «أمرنا خير من بقي ولم نألوا»(٩٨٠).

عن أبي وائل قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود، فنعى إلينا عمر والله فلم أر يومًا أكثر باكيًا حزينًا منه، ثم قال عبد الله: «والذي نفسي بيده، لو أنى أعلم أن عمر كان يجب كلبًا لأحببته، وإنا أصحاب محمد عليه

<sup>(</sup>٥٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١٠)، والبخاري (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٥٨٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١١).

<sup>(</sup>٥٨٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١٢).

أجمعنا فبايعنا عثمان، فلم نألوا عن خيرنا وأفضلنا ذا فوق» (٥٨٠).

#### باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيست ، وعن ذريته الطيبة

قال محمد بن الحسين عِلِيَّةِ: اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أنه لم يكن بعد عثمان علي خليف أحد أحق بالخلافة من علي خليف ؛ لما أكرمه الله عَلَق به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله على به من السوابق الشريفة، وعظيم القدر عند الله عجلًا، وعند رسوله عليه، وعند صحابته عليف، وعند جميع المؤمنين، قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عَلَى بها: ابن عم الرسول عَلَى، وأخو النبي عَلَى، وزوج فاطمة الزهراء ﴿ فَأَنُّو الْحُسنُ وَالْحُسينُ رَيَّانَتِي النَّبِي ﷺ، ومن كان النبي على له محبًا، وفارس العرب، ومفرج الكرب عن رسول الله على، وأمر الله عَلَى نبيه بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة، فقال الله عَلى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبِنَا ءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١]، فأبناؤنا وأبناؤكم: فالحسن والحسين ويسلط ونساؤنا ونساؤكم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وأنفسنا وأنفسكم: علي بن أبي طالب علين ، وقال النبي ﷺ: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، ثم دعا عليًا وأخبر فلف إليه الراية، وذلك يوم خيبر؛ ففتح الله الكريم على يديه، وأخبر النبي ﷺ أن علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْكُ مُحَبُّ للهُ ولرسوله ﷺ، وأن الله ﷺ ورسوله محبان لعلي ﴿ يُشُّفُّ .

وقال النبي ﷺ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قوم من المنافقين كلامًا لم يحسن، فقال النبي

<sup>(</sup>٥٨٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١٤).

ﷺ: «إنها خلفتك على أهلي فهلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وقال ﷺ: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وقال ﷺ لعلي عليف : «لا يجبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».

قال محمد بن الحسين على الخوارج، وجعل سيفه فيهم، وقتاله لهم تحصى، ولقد أكرمه الله الله بقتال الخوارج، وجعل سيفه فيهم، وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فلما قتل عثمان بن عفان عن وبرأه الله من قتله وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة عن النبي عن «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» دمن المنا مضى أبو بكر، وعمر، وعثمان على عليهم كان على عليف الخليفة الرابع، فاجتمع الناس بالمدينة إليه، فأبى عليهم، فلم يتركوه فقال: فإن بيعتي لا تكون سرًا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني، فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.

عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي بن أبي طالب وعثمان وعثمان وعثمان مصور، قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال: فقام علي وشف فأخذت بوسطه تخوفًا عليه، فقال: خل، لا أم لك، قال: فأتى علي بن أبي طالب وشف الدار، وقد قتل عثمان وشف فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قتل، ولابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدًا أحق بها منك، فقال لهم علي وشف: «لا تزيدون، فإني أكون لكم وزيرًا خير من أمير، قالوا: لا، والله ما نعلم أحدًا أحق بها منك، قال: فإن أبيتم علي فإن بيعني بايعني فال: فخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني بايعني .

(٥٨٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥٨٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١٥)، والخلال في «السنة» (٢/ ٤١٥، ٤١٧).

## عكنصر الشربعة

قال محمد بن الحسين علي الخيافي: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب عيشت أنه الخليفة الرابع كما قال النبي عليه: «الخلافة ثلاثون سنة» (١٨٥٠).

عن محمد [بن علي بن الحسين] أن علي بن أبي طالب عليه: قطع قميصًا سنبلانيًا، فأتى به فلبسه، فكأنه جاوز كهاه أصابعه، فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين (۱۸۹۰).

#### آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب خيشت .

قال محمد بن الحسين عليه: ومذهبنا أنا نقول في الخلافة، والتفضيل: بأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه ، هذا طريق أهل العلم.

عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: «في الخلافة والتفضيل لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي خيشنه»(٥٩١).

<sup>(</sup>٥٨٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢١٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٩٩٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٢٠)، ومسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٩١١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٢٣).

## عكنصر الشربعة

قال محمد بن الحسين ﴿ يُلْتِيرُ: وهذا قول أحمد بن حنبل ﴿ يُلِّيمُ.

# باب ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي هِسَّغَه، في قلوب المؤمنين

عن أنس بن مالك قال: قالوا: «إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن وكذبوا، قد جمع الله الله على بحمد الله في قلوبنا» (٩٣٠).

عن أبي شهاب، قال: «لا يجتمع حب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وشخ إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة»(١٩٥٠).

عن ميمون بن مهران قال: «إن أقوامًا يقولون: لا يسعنا أن نستغفر

<sup>(</sup>٥٩٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٩٤٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٢٢٨).

مكنصر الشربعة

لعثمان وعلي، وأنا أقول غفر الله لعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير» (٩٠٠).

# باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب خيسًف في خلافته لسنن أبي بكر، وعمر، وعثمان حِيسًف، ونفعنا بحب الجميع

قال محمد بن الحسين على الدافضة الذين خطئ بهم عن طريق الحق، وأسخن الله على العلى الله على الرافضة الذي بن أبي طالب على طريق الحق، وأسخن الله عما ينحلونه إليه في أبي بكر، وعمر على الله على على ما قد برأه الله على ما حكم به أبو بكر لرده، ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر، فأجراه على ما فعل أبو بكر في الله لومة بكر، فأجراه على ما فعل أبو بكر على على ما فعل أبو بكر على على ما فعل أبو بكر في الله لومة الله بكر، فأجراه على ما فعل أبو بكر على على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب على المن عمر بن الخطاب على عمر بن المن عمر بن الخطاب على عمر بن المن على عمر بن المن عمر بن

<sup>(</sup>٥٩٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٩٩٦) رواه البخاري (٣٧١٢)، ومسلم (١٧٥٩).

قيام شهر رمضان، وجمع الناس عليه، أحيا بذلك سنة رسول الله على فصلاها الصحابة في جميع البلدان، وصلاها على بن أبي طالب خيست فلما أفضت الخلافة إليه، صلاها وأمر بالصلاة، وترحم على عمر خيست فقال: نور الله قبرك يا ابن الخطاب، كما نورت مساجدنا، وقال: أنا أشرت على عمر بذلك، وهذا رد على الرافضة الذين لا يرون صلاتها، خلافًا على عمر وعثمان وعلى حجيع المسلمين.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَعْنِينِ : وهكذا بايع علي بن أبي طالب ﴿ يَعْنَ عَيْمَانَ بَرَ عَفَانَ ﴿ يَعْنَ فَي جَمعه المصحف، وصوب رأيه في جمعه، وقال: أول من جمعه أبو بكر الصديق ﴿ يَعْنَ ، وأنكر علي بن أبي طالب ﴿ يَعْنَ ، على طوائف من أهل الكوفة ممن عاب عثمان ﴿ يَعْنَ بجمعه للمصحف، فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا خلاف ما قالته الرافضة.

عن على بن أبي طالب عليه قال: «إن أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر الصديق عليه كان أول من جمع القرآن بين اللوحين» (٥٩٠).

قال محمد بن الحسين \_ على تعالى \_: ومن أصح الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضي مخالف لعلى بن أبي طالب على : أن عليًا على الحجج على كل رافضي مخالف لعلى بن أبي طالب على : أن عليًا على فلا يزل يقرأ بها في مصحف عثهان على ولا نقص، ولا قال: إن عثهان فعل حرفًا على حرف ولا أخر، ولا زاد فيه، ولا نقص، ولا قال: إن عثهان فعل في هذا المصحف شيئًا لي أن أفعل غيره، ما يحفظ عنه شيء من هذا على وهكذا ولده على المناسلة على المن

<sup>(</sup>٥٩٧) حسن: وقد رواه المصنف (١٢٤١)، وابن أبي شيبة (٧٢/١٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٣٨/ ٧٣)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٢٨٠).

## عانصر الشربعة

مصحف عثمان ويشف، لا يجوز لقائل أن يقول غير هذا، من قال غير هذا فقد كذب، وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَعْتُمُ عَرَادُنَا مِنْ هَذَا أَنْ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ ﴿ يَعْتُ مَا لَمُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَ

## باب تصديق أبي بكر خيسَّف لرسول الله ﷺ، وأنه أول الناس إسلامًا

عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر الصديق والسن أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست كذا؟ (٥٩٠).

عن إبراهيم قال: «أول من أسلم أبو بكر نيست »(١٠٠).

عن يوسف بن يعقوب الماجشون قال: أدركت مشيختنا ومن نأخذ عنه، منهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، وعثمان بن محمد الأخشني، يقولون: أبو بكر أول الرجال إسلامًا (۱٬۱۰).

<sup>(</sup>٩٩٨) حسن: وقد رواه المصنف (١٢٤٧)، وأحمد في «الفضائل» (٢٧١)، والترمذي (٣٦٦٧).

<sup>(</sup>٩٩٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٥٠)، وأحمد (٤/ ٣٦٨)، والترمذي (٣٧٣٥).

<sup>(</sup>٦٠٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٥٢)، وأحمد في «الفضائل» (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦٠١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٥٤)، وأحمد في «الفضائل» (٢٦١)، وزاد المصنف =

## عكنصر الشربعة =

#### باب ذكر مواساة أبي بكر خيست للنبي ﷺ بنفسه وماله وأهله

عن عائشة هين عن النبي الله قال: «ما نفعنا مال، ما نفعنا مال أبي بكر هينك» (١٠٣).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» قال: فبكى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ (١٠٠٠).

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على خطب الناس فقال: «إن آمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» (١٠٠٠).

## باب ذكر قضاء أبي بكر دين رسول الله ﷺ، وعداته بعد موته

عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله على: «لو قد جاء مال البحرين حتى البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثًا»، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله على أبي بكر أمر مناديًا فنادى: من كان له عند

<sup>=</sup> في رقم (١٢٥٥): وغير واحد

<sup>(</sup>٦٠٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٥٦)، وأحمد (١/٤٠٤)، وابن ماجه (١١).

<sup>(</sup>٦٠٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٦١)، وأحمد (٣٥٢، ٣٦٦)، وابن ماجه (٩٤).

<sup>(</sup>٢٠٤) صحيح: وقدرواه المصنف (١٢٦٣).

<sup>(</sup>٦٠٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٦٨)، والبخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢).

النبي على دين أو عدة فليأتني، قال جابر بن عبد الله: فجئت أبا بكر، فأخبرته أن النبي على قال: «لو قدم مال البحرين؛ أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثًا»، قال جابر: فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني؟ فقال: أقلت: تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثًا، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك (١٠٠٠).

#### 

عن عائشة قالت: فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله على مقبلًا متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها.

قال أبو بكر عضى: فداء له أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة لأمر، قالت عائشة: فجاء رسول الله في فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال رسول الله في حين دخل لأبي بكر: «أخرج من عندك»، فقال أبو بكر: إنها هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله في: «إنه قد أذن لي في الحروج» فقال أبو بكر فضى: الصحبة بأبي أنت قال رسول الله في: «نعم» فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله، إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله في: «بالثمن» قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسهاء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين، ثم لحق رسول الله في، وأبو بكر بغار في خبل يقال له: ثور فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب، لقن، ثقف، فيدخلهم من عندهم السحر؛ فيصبح مع وهو غلام شاب، لقن، ثقف، فيدخلهم من عندهم السحر؛ فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرًا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهها بخبر قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرًا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهها بخبر

<sup>(</sup>٦٠٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٧٠)، والبخاري (٤٣٨٣)، ومسلم (٢٣١٤).

ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم، فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء، فيثبتان في رسلها، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي واستأجر رسول الله على وأبو بكر على رجلًا من بني الدئل، ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا \_ والخريت: الماهر في الهداية \_ قد غمس يده في حلف العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفعا إليه راحلتيها، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيها صبيحة الليالي الثلاث، فارتحل، فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر والدليل، وأخذ بهم طريق إذاخر وهي طريق الساحل (١٠٠٠).

# باب ذكر قول النبي ﷺ لأبي بكر خيست الله ثالثهما» وهما في الغار: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»

عن أنس بن مالك، أن أبا بكر هيئ حدثه؛ قال: قلت للنبي على ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه؛ لأبصرنا تحت قدميه، فقال: «يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» (١٠٨).

#### 

عن سفيان بن عيينة قال: «عاتب الله على المسلمين جميعًا في نبيه على غير أبي بكر وحده، فإنه أخرج من المعاتبة، وتلا قوله على: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَافِرَ أَلْهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَافِرَ أَلْفَ إِنْ التوبة: ٤٠] (١٠٩٠).

<sup>(</sup>۲۰۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۲۷۸)، والبخاري (۳۹۰۵).

<sup>(</sup>٢٠٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٧٩)، والبخاري (٣٦٥٦)، ومسلم (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٦٠٩) حسن: وقد رواه المصنف (٦٢٨٦).

#### 

قالت عائشة على ذلك ما شاء الله، ثم بداله، فابتنى مسجدًا بفناء داره، فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء الله، ثم بداله، فابتنى مسجدًا بفناء داره، فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين، وأبناؤهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر خيست بكاء، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك، وابتنى مسجدًا بفناء داره، وأعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبي فأسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن

## 

نخفرك، ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان، فأتاه ابن الدغنة، فقال: يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في عقد رجل عقدت له.

فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله على ورسوله، ورسول الله على ومئذ بمكة (١١٠).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِيُّهُ: جميع ما تقدم ذكرنا له يدل على أن الله ﴿ يَكُلُّ خَصَ أَبًّا بَكُو ﴿ يَكُلُّ اللَّهُ اللَّ

# باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر خِينَّا وبعد وفاته على جميع الصحابة حِينَا في حياة رسول الله ﷺ وبعد وفاته

عن عائشة على أن النبي على حين مرض قال: «مروا إنسانا يصلي بالناس»، قالت: فخرج عبد الله بن زمعة، فلقي عمر، فقال له: إن رسول الله على قال كذا وكذا، فتقدم فصل بالناس، قال فذهب فتقدم يصلي بالناس فسمع النبي على صوته، فقال: «من هذا؟» فقالوا: عمر، فقال: «لا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»، قال: فقال عمر خيست لعبد الله بن زمعة: لم يكن سماني؟ قال: لا. قال: فلامه أشد اللئامة وتغيظ عليه (۱۱).

عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما استعين برسول الله على وأنا عنده، في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة، فقال: «مروا من يصلي بالناس» قال عبد الله بن زمعة: فخرجت فإذا عمر بن الخطاب فيشف في الناس، وكان أبو بكر فيشف غائبًا فقلت: يا عمر، قم فصل بالناس فقام

<sup>(</sup>٦١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٨٧)، والبخاري (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦١١) سنده صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٩١).

فكبر فسمع رسول الله على صوته، قال: وكان عمر رجلًا مجهرًا فقال على الله بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، قال: فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويجك ما صنعت بي يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله في أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس، فقلت: والله ما أمرني رسول الله على، ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة (١١٢).

عن أنس بن مالك قال: لما مرض رسول الله ومن أنس بن مالك قال: لما مرض رسول الله من من شاء فليصل ومن أتاه بلال فأذنه بالصلاة، فقال له: يا رسول الله، فمن يصلي للناس؟ قال: «أبو بكر، مروه فليصل بالناس»، قال: فلما تقدم أبو بكر ليصلي كشف الستور عن رسول الله على قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء، فظن أبو بكر فيض أنه يريد الخروج فتأخر، فأشار إليه رسول الله على: «أي مكانك» وقال: فصلى أبو بكر فلم رأيت رسول الله على حتى مات من يومه (١١٥).

عن أبي موسى قال: مرض رسول الله على فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»؛ فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق ومتى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قال: فأتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله على الناس، قال: فأتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله على الناس،

<sup>(</sup>٦١٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٩١)، وأحمد (٤/ ٣٢٢)، وأبو داود (٤٦٣٥)، وابن أبي عاصم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٦١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٩٥)، والبخاري (٦٨٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٦١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٩٨)، والبخاري (٦٧٨)، ومسلم (٢٤).

عن سهل بن سعد، أن رسول الله على بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله على يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله على، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر عليت فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله على قد حبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم فأقام بلال، وتقدم أبو بكر فكبر للناس، وجاء رسول الله على يمشى حتى قام في الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر عيشت لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله عليه فأشار إليه رسول الله ﷺ يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقري وراءه، حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله على فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: «يا أيها الناس: ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنها التصفيق للنساء، من نابه في الصلاة شيء فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر: ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟» فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ (١١٥).

قال محمد بن الحسين على المنه السنن يصدق بعضها بعضًا، وتدل على أن النبي الله أمر أبا بكر على بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقدر، وقوله لما تقدم عمر على فقال: «لا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» دليل على أنه لم يكن أفضل منه، وعلى أنه الخليفة من بعده، وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على وهو الخليفة الرابع، وقد ذكر أبا بكر وشرفه، وفضله، وقال: قدم رسول الله على أبا بكر

<sup>(</sup>٦١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٢٩٩)، والبخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢٢١).

فصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله على لديننا.

# باب ذكر صلاة النبي ﷺ خلف أبي بكر الصديق خيستنه

عن أنس بن مالك أنه قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ مع القوم، صلى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر هيشك »(١١٦).

عن عائشة وين قالت: «صلى رسول الله على في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر وينت قاعدًا» (١١٧).

### فضائل أبي بكر، وعمر هينسف

عن على بن أبي طالب عين قال: كنت عند رسول الله على فأقبل أبو بكر، وعمر، فقال: «يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين» (١١٨).

#### باب ذكر منزلة أبي بكر، وعمر هِينَّفِيْ من رسول الله ﷺ

عن عبد الله بن حنطب قال: كنت جالسًا عند رسول الله عليه إذ طلع أبو بكر، وعمر، قال: فلم نظر إليهما قال: «هذان السمع والبصر» (١١٩).

<sup>(</sup>٦١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٠٤)، وأحمد (٣/ ١٥٩)، والترمذي (٣٦٣)، والنسائي (٧٥٧).

<sup>(</sup>٦١٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٠٦)، والبخاري (٧١٢)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٦١٨) حسن: وقد رواه المصنف (٦١٨).

<sup>(</sup>٦١٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٣٢٢)، والترمذي (٣٦٧١).

### باب فضل إيمان أبي بكر، وعمر هينتها

عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله على الناس بوجهه فقال: «بينها رجل يسوق بقرة، إذ أعيا فركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنها خلقنا لحراثة الأرض» فقال الناس: سبحان الله! سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله على: «فإني أومن به أنا، وأبو بكر، وعمر، وما هما ثَمَّ» قال: «وبينها رجل في غنم له، إذ جاء الذئب على شاة منها، فأدركها صاحبها، فاستنقذها منه، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟» فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟ فقال النبي على «فإني أومن به أنا، وأبو بكر، وعمر، وما هما ثَمَّ».

عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب عليه كنت أكثر أن أسمع رسول الله على يقول: «ذهبت أنا، وأبو بكر، وعمر، ودخلت أنا، وأبو بكر، وعمر، وخرجت أنا، وأبو بكر، وعمر هينها»(١٢٠).

## باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من أفاق السماء، وأبو بكر منهم، وعمر منهم، وأنعما» (٩٢١).

<sup>(</sup>٦٢٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٣١)، والبخاري (٣٦٨٥)، ومسلم (٣٣٨٩). (٦٢١) حسن: وقد رواه المصنف (١٣٣٤، ١٣٣٨)، وأحمد (٣/ ٢٦).

### باب أمر النبي ﷺ بالاقتداء بأبي بكر، وعمر هينسنها

لخابشأل يصنكم

عن حذيفة قال: قال رسول الله على: «اقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر، وعمر هينه المراه المراه المراه وعمر المنه المراه المراه وعمر المنه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع

عن أبي قتادة، أنه قال: قال النبي عليه في مسير له، وتخلف عنه الناس في مسيرهم، وفيهم أبو بكر، وعمر هيسه، فقال النبي على: «إن تطيعوا أبا بكر **وعمر ترشدوا»(۱۲۳).** ما در بردان پر دان پردان که در می داد در داند.

<sup>(</sup>٦٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٤١)، وأحمد (٥/ ٣٨٢)، والترمذي (٣٦٦٣). (٦٢٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٣٤٤)، ومسلم (٦٨١).

# كتاب فضائل أمير المؤمنين عمربن الخطاب خيشين

## باب ذكر دعاء النبي ﷺ لعمر بن الخطاب خيست بأن يعز الله ﷺ به الإسلام

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام» (١٢٠٠). فكان أحبهما إلى الله على عمر بن الخطاب عليف.

#### باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب خيستف

عن عبد الله بن مسعود قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب خيفيف» (٦٢٠).

### باب ما روي أن الله ﷺ جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ﷺ جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (٢٢٦).

قال محمد بن الحسين: هذا يدل على أن ملكا ينطق على لسان عمر هيشخه أجمعين، كما قال على هيشخه أجمعين، إخوانا على سرر متقابلين.

<sup>(</sup>٦٢٤) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٣٤٦)، وأحمد (٢/ ٩٥)، والترمذي (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٤٩)، والبخاري (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٦٢٦) حسن: وقد رواه المصنف (١٣٥٦)، وأحمد (٢/ ٢٠١)، وابن أبي عاصم (١٢٤٧).

### باب ذكر قول النبي ﷺ: «قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي، فعمر بن الخطاب خيسًنه»

عن عائشة على قالت: قال رسول الله على: «قد كان يكون في الأمم محدثون؛ فإن يكن في أمتى أحد فعمر بن الخطاب» (١٢٧).

# باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب خيست لربه رجالت مما نزل به القرآن

<sup>(</sup>٦٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٦٤)، ومسلم (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٦٢٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٦٨)، والبخاري (٤٤٨٣).

## ـ نامرنعا الشرنعا ـ

عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب هيئ : وافقت ربي الحلى في في ثلاث: في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم عليسًا (٢٢٩).

## باب إخبار النبي ﷺ بالعلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب خيست

عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله على: «بينا أنا نائم، أتيت بقدح من لبن فشربت منه، حتى إني الأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر» قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم»(١٣٠٠).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر على عمر وعليه قميص يجره» فقالوا له: يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال: «الدين» (١٣٠).

# باب ذكر بشارة النبي ﷺ لله على الله على المجنة لعمر بن الخطاب خيست بما أعد الله على المجنة

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب» قال رسول الله على: «فها منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص» قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله عني يا أبا وهداني؟ وهل من الله على إلا بك؟ قال: وبكى.

<sup>(</sup>٦٢٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٧٠)، ومسلم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٦٣٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٧٥)، والبخاري (٧٢)، ومسلم (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٦٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٧٦)، والبخاري (٢٣)، ومسلم (٢٣٩٠).

قال أبو بكر بن عياش: قِلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة (٦٣٢).

عن معاذ بن جبل قال: إن عمر بن الخطاب طيئت لمن أهل الجنة؛ لأن رسول الله على كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقًا؛ وإنه قال: «بينا أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارًا؛ فقلت: لمن هذه الدار فقيل: لعمر بن الخطاب»(١٣٣).

عن بريدة الأسلمي قال: أصبح رسول الله على يومًا؛ فقال: «إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرًا مربعًا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب؛ فقلت: فأنا من العرب. فلمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب؟».

فقال رسول الله ﷺ: «فلولا غيرتك لدخلت القصر» فقال له عمر: يا رسول الله ما كنت لأغار عليك (٦٣٤).

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: «رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة، قال: ورأيت فيها قصرًا أبيض بفنائه جارية، قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب؛ فأردت أن أدخله، فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر» قال: فقال له عمر: بأبي وأمي يا رسول الله وعليك أغارك؟ (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٦٣٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٧٧)، وأحمد (٣/ ١٧٩)، والترمذي (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٦٣٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٨٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦٣٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٨٤)، وأحمد (٥/ ٢٥٤)، والترمذي (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٦٣٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٨٥)، والبخاري (٢٢٢٦)، ومسلم (٢٣٩٤).

# باب ما روي أن عمر بن الخطاب خيست المعدم قفل الإسلام؛ وأن الفتن تكون بعده

عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليهان قال: قال عمر بن الخطاب على من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت: أنا سمعته يقول: «فتنة الرجل في أهله، وماله؛ تكفرها الصلاة، والصدقة، والصوم» فقال عمر: ليس عن تلك أسألك؛ عن التي تموج كموج البحر؟ فقلت: «إن من دون ذلك بابًا مغلقًا، قتل رجل أو موته» قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت: لا بل يكسر؛ فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة.

فهبنا حذيفة أن نسأله: أكان يعلم عمر ضيئ أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقًا فسأله؛ فقال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط(١٣٦).

### باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب ظينيف

عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة غلامًا للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وكان يصيب منها إصابة كبيرة، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم أربعة دراهم، فأتى عمر هيئك، فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل غلتي؛ فكلمه أن يخفف عني، فقال: اتق الله، وأحسن إلى مواليك، وافعل وافعل، قال: ومن نيته أن يلقى المغيرة، فيأمره بالتخفيف عنه؛ قال: فغضب وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، فصنع خنجرًا، وشحذه قال: وأحسبه قال: وجعل له رأسين؛ ثم أتى به الهرمزان من الفرس، فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتله، قال: فتحين عمر هيئك، فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف؛ فوجأه ثلاث وجآت، طعنه في

<sup>(</sup>٦٣٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٨٩)، والبخاري (٧٠٩٦)، ومسلم (٢٨٩٣).

كتفه، وطعنه في خاصرته، وطعنه في بعض جسده، قال: فسقط، واحتمل إلى منزله.

وقال عبد الرحمن بن عوف عِلَيْنِي: الصلاة الصلاة؛ فتقدم عبد الرحمن فصلي بهم، وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه، ويدعون له، ويقولون: لا بأس عليك؛ فقال عمر: «إن يكن على في القتل بأس؛ فقد قتلت»؛ فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج مع الدم، فلم يتبين؛ فجعلوا يثنون عليه؛ فقال عمر: «والذي نفسي بيده، لوددت أني انفلت منها كفافًا، وسلم لي عملي مع رسول الله على أو قال: وسلم لي ما قبلها، قال: وابن عباس عند رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، لا والله لا تنفلت منها كفافًا، لقد صحبت رسول الله على، فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره، وكنت في عونه حتى قبض ﷺ وهو عنك راض، ثم وليها أبو بكر خيست ، فكنت تنفذ أمره، وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليتها بخير ما وليها وال، قال: وذكر محاسنه، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت، فقال: كرر علي كلامك فأعاد عليه الكلام، فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت من هول المطلع وجاء صهيب، فقال: وأخاه وأخاه، رفع صهیب صوته فقال عمر: مهلًا یا صهیب مهلاً یا صهیب، أما سمعت رسول الله عليه يعذب». «إن المعول عليه يعذب».

قال: وجعل الأمر إلى ستة: إلى عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن، وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس (١٣٧).

عن عمرو بن ميمون قال: كان عمر بن الخطاب خيست : بعث حذيفة

<sup>(</sup>٦٣٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٣٩٥)، وأبو يعلي (٢٧٣١).

على ما سقت دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات، فوضعا الخراج، فلما قدما عليه قال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال حذيفة: لو شئت لا ضعفت أرضى، وقال عثمان بن حنيف: لقد حملتها ما تطيق، وما فيها كبير فضل فقال: لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي، قال: فما لبث إلا أربعة جتى أصيب، قال: وكان عمر عشي إذا أقيمت الصلاة؛ قال للناس: استووا، فلما استووا طعنه رجل، فقال: باسم الله، أكلني الكلب، أو قتلني الكلب، قال: فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يدنوا منه إنسان إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا، فهات منهم تسعة، وألقى عليه رجل من المسلمين برنسًا، ثم جثم عليه، فلما عرف أنه مأخوذ، طعن نفسه، فقتل نفسه؛ قال: وقدم الناس عبد الرحمن فصلي بهم صلاة خفيفة، قال: فقال عمر لابن عباس: انظر من قتلني؟ قال: فجال جولة، ثم رجع فقال: غلام المغيرة بن شعبة، فقال: الصنيع؟ قال: نعم، قال: قاتله الله لقد كنت أمرت به خيرًا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين، وقال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، قال: فقال: ألا نقتلهم؛ قال: أبعد ما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم؟.

ثم حمل حتى أدخلوه منزله، فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ، قال: فجعل الناس يدخلون عليه، إذ دخل عليه شاب، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله على؛ فإن لك من القدم مع رسول الله على ما كان لك، ثم وليت فعدلت، ثم رزقك الله على الشهادة، قال: يا ابن أخي، وددت أني وذاك لا لي ولا على، ثم أدبر الشاب، فإذا هو يجر إزاره، فقال: ردوه، فرّد، فقال له: يا ابن أخي، ارفع إزارك؛ فإنه أنقى لثوبك، أتقى لربك.

قال عمرو بن ميمون: فو الله ما منعه ما كان فيه أن نصحه، ثم أتي

بشراب نبيذ فشرب منه، فخرج من جرحه فعرف أنه لم به، فقال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين فنظر فإذا بضع وثهانون ألفًا، فقال: سل في آل عمر، فإن وفى وإلا فسل في بني عدي، فإن وفت وإلا فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم.

ثم قال: يا عبد الله، ائت أم المؤمنين عائشة، فقل: إن عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل: يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فادفنوني معهما، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين، فأتاها عبد الله وهي تبكي، فقال: إن عمر يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسى لأوثرنه اليوم على نفسي، ثم رجع، فلما أقبل قال عمر: أقعدوني ثم قال: ما وراءك؟ قال: قد أذنت لك، قال: الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم قولوا: يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، ثم قال: إن الناس يقولون: استخلف وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي ﷺ وهو عنهم راض: على، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، وليشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدًا، وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، ثم قال: أوصى الخليفة من بعدي بتقوى الله على وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا أن يقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، وغيظ العدو وجباة المال لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضى منهم، وأوصيه بالأعراب خيراً؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أمواهم فيرد على

عنصر الشربعة ـ

فقرائهم، وأوصيه بذمة الله على وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم (٦٣٨).

### ذكر نوح الجن على عمر خيست

عن عبد الله بن أبي مليكة قال: ناحت الجن على عمر بن الخطاب عيشت فوصف ذلك فقال:

عليك سلام الله من أمير وباركت يدالله في قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها توائح في فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قابعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض في رواية مثله وزاد:

يد الله في ذاك الأديم المسزق نوائح في أكمامها لم تُفتَق ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق له الأرض تهتز الغضاة باسوق (۱۳۹)

وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتى أزرق العين طرق (۱۴۰) عن عبد الملك بن عمير: أن الجن ناحت على عمر بن الخطاب عليف :

يد الله في ذاك الأديم المرق نوائح في أكمامها لم تفتق ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق بكفي سبنتي أزرق العين مطرق (۱۴۱) جزى الله خيراً من إمام وباركت قضيت أموراً ثم غادرت بعدها فمن يسع أو يركب جناحي نعامة فما كنت أخشى أن تكون وفاته

<sup>(</sup>٦٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٣٩٦)، والبخاري (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٦٣٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٤١)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦٤٠) حسن: وقد رواه المصنف (٦٤٠).

<sup>(</sup>٦٤١) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٤٠٢)، وعبد الملك لم يدرك وفاة عمر، لكن صح عن عائشة، رواه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٣٣، ٣٧٤).

## عكنصر الشربعة

## كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان خيئف وعن جميع الصحابة

قال محمد بن الحسين على أول فضائل عثمان بن عفان على الإيهان بالله على وبرسوله على أن الله على أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله على واحدة بعد واحدة ولم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان على فضيلة أكرمه الله على بها مع الكرامات الكثيرة، والمناقب الجميلة، والفضائل الحسنة، وبشارة النبي على بالشهادة، وأنه يقتل مظلومًا، وأمره بالصبر، فصبر على حتى قتل وحقن دماء المسلمين.

#### باب ذكر تزويج عثمان خيسَّتُ بابنتي رسول الله ﷺ، فضيلة خص بها

عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن الكوفي قال: قال لي حسين بن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لم سمي عثمان ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري قال: «لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان عليست »(١٤٢).

#### باب ذكر مواساة عثمان خيسُنه للنبي ﷺ بماله وتجهيزه لجيش العسرة

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان على النبي على النبي على في غزوة تبوك، وفي كمه ألف دينار، فصبها في حجر النبي على ثم ولى قال عبد الرحمن: فرأيت النبي على يقلبها بيده في حجره ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدًا» (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢٤٢) حسنٌ إلى حسين: وقد رواه المصنف (٥٠٥)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٧٣). (٦٤٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٤١١)، وأحمد (٥/ ٦٣)، والترمذي (٢٧٠١).

# باب إخبار النبي ﷺ بفتن كائنة وأن عثمان هِينَف وأصحابه منها برءاء

عن أبي الأشعث الصنعاني: أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله على فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله على ما قمت: فذكر فتنة فقربها، فمر رجل فقال: «هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهه فقال: هو هذا؟ قال: نعم، فإذا هو عثمان بن عفان فيسنه (١٤٥).

## باب إخبار النبي ﷺ لعثمان وينعف أنه يقتل مظلوما

عن أبي موسى الأشعري: أن النبي على دخل حائطًا وقال لي: «احفظ الباب» فجاء رجل يستأذن قال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا أبو بكر، ثم

<sup>(</sup>٦٤٤) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٤١٦)، وأحمد (١/ ٧٠)، والترمذي (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٦٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤١٧)، وأحمد (٤/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤١).

جاء رجل آخر یستأذن فقال: «ائذن له، وبشره بالجنة» فإذا عمر بن الخطاب خون شنه منه منه منه منه منه الخطاب خون شنه الله علم منه الخطاب خون شنه الخطاب الله علم الخنة بعد بلوى شدیدة ستصیبه قال: فأذنت له فإذا عثمان خون شنه الغین (۱۴۹۰).

#### باب بذل عثمان دمه دون دماء السلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر خيست

عن عائشة عن قالت: قال رسول الله عن «ادعوا لي بعض أصحابي» قالت: قلت أدعو لك عمر؟ فسكت، قلت: أدعو لك عمر؟ فسكت، قلت: أدعو لك ابن عمك عليًا؟ فسكت، قلت: أدعو لك عثمان؟ قال: «ادعيه» فجاء عثمان فقال لي: «هكذا» أي تنحي قالت: فرأيته يقول لعثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير، قالت: فلما كان يوم الدار قيل له: ألا تقاتل؟ فقال: إن رسول الله على عهد إلى عهدًا، وإني صابر نفسي (۱۲۰۷).

عن ابن عمر هين : أن عثمان هين أصبح يحدث الناس فقال: رأيت النبي على فقال: «يا عثمان، أفطر عندنا الليلة» فأصبح صائمًا، ثم قتل من يومه، رحمة الله عليه (۱٬۱۸).

(٦٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٢٢)، والبخاري (٣٦٩٥)، ومسلم (٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٦٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٢٨)، وأحمد (١/ ٥٨)، والترمذي (٣٤١١)، وابن ماجه (١١٣).

<sup>(</sup>٦٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٣١)، وأحمد (١/ ٧٢)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٥٧٧).

## باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله ﷺ قتل عثمان عِشِّفُ وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: «لو انقض أحد فيا فعلتم بابن عفان لكان محقوقًا أن ينقض» (٦٤٩).

عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان خيف يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب أو ضرب، فقال: يا أبا هريرة: «أيسرك أن يقتل الناس جميعًا وإياي معهم؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك والله إن قتلت رجلًا واحدًا فكأنها قتلت الناس جميعًا». قال: فرجعت ولم أقاتل.

قال الأعمش: وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى. قال الأعمش: كأني أسمعه يقول: هاه، هاه (٢٥٠٠).

# باب ذكر عذر عند عنمان خيست عند أصحاب رسول الله علية

عن محمد بن حاطب قال: ذكروا عثمان على عند الحسن بن على عنف مخمد بن حاطب قال: ذكروا عثمان على عنف الآن فاسألوه عنه، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين على عنف يأتيكم الآن فاسألوه عنه فجاء على عنفف، فسألوه عن عثمان عنمان عنفف، فتلا هذه الآية في المائدة ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾، كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله عنهان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله المناهدة: ٩٣] (١٥٠١).

<sup>(</sup>٦٤٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٣٨)، والبخاري (٦٩٤٢).

<sup>(</sup>٩٥٠) حسن: وقد رواه المصنف (١٤٤٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٦٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٤٨)، وابن أبي شيبة (١٢/٥٤).

عن يوسف بن سعد قال: قدم محمد بن علي خيس البصرة قال: فحدثني، قال: شهدت عليًا خيس وهو على سرير، وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان، وصعصعة، فذكر عثمان خيس قال: وعلي خيس ينكت في الأرض بعود معه، فقرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسَنَ أُولَيَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسَنَ أُولَيَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَان.

فقلت لمحمد بن علي: أروي هذا عنك؟ قال: نعم (٢٥٥).

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان عشف في داره، اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان، فقال: أنشد الله رجلًا سمع نبي الله على إذا انتفض حراء فقال: «اثبت حراء، فها عليك إلا نبي، أو صديق أو شهيد»، فقال أناس ممن سمع ذلك: قد سمعناه. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله على قال: «من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة؟» والناس يومئذ مجهدون معسرون، فجهزت الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بهالي للفقير، والغني، وابن السبيل، والناس عامة؟ قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها عليهم (١٥٢).

عن عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان وهو من فكلمني بكلام طويل، يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان، وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع، فلما قضى كلامه، قلت: قد كنا نقول ورسول الله على حي أفضل أمة رسول الله على بعده أبو بكر، ثم

<sup>(</sup>٦٥٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٥١).

<sup>(</sup>۲۰۳) صحیح: وقد رواه المصنف (۱٤٥١)، وأحمد (۱/ ۷۰)، وابن أبي شیبة (۲۱/ ۳۹، ٤٠)، وابن أبي عاصم (۱۳۰۳، ۱۳۰۶).

عمر، ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسًا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئًا، ولكن إنها هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم، إنها تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: اللهم لا نريد ذلك (۱۰۵).

عن ابن عمر قال: «لقد عابوا على عثمان هيئت أشياء، لو فعل بها عمر ما عابوها عليه»(١٥٦).

<sup>(</sup>٦٥٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٥٣)، والبخاري (٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٦٥٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٥٤)، والبخاري (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٥٤)، والبخاري (٦٦٠٤).

#### باب سبب قتل عثمان بن عفان ضيسًا إيش السبب الذي قتل به ضيسًا

قال محمد بن الحسين على فإن قال قائل: قد ذكرت عن النبي على أنه ذكر فتنة تكون من بعده، ثم قال في عثمان: «فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هدى» فأخبرنا عن أصحابه من هم؟ قيل له: أصحابه أصحاب رسول الله على المشهود لهم بالجنة، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل، الذي من أحبهم سعد، ومن أبغضهم شقي، فإن قال: فاذكرهم، قيل له: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد هيسته، وسائر الصحابة في وقتهم وينف ، كلهم كانوا على هدى كما قال النبي على وكلهم أنكر قتله، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان ضيئيت ، وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال قائل: فمن الذي قتله؟ قيل له: طوائف أشقاهم الله على بقتله حسدًا منهم له وبغيًا، وأرادوا الفتنة، وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد عليه، لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا، وما لهم في الآخرة أعظم، فإن قال: فمن أين اجتمعوا على قتله؟ قيل له: أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له: ابن السوداء ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه زعم أنه أسلم، فأقام بالمدينة، فحمله الحسد للنبي على ولصحابته، وللإسلام، فانغمس في المسلمين، كما انغمس ملك اليهود بولس بن شاوذ في النصاري حتى أضلهم، وفرقهم فرقًا، وصاروا أحزابا، فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم، وقصته تطول، ثم عاد إلى التهود بعد ذلك، فهكذا عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، وأظهر الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وصار له أصحاب في الأمصار، ثم أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان هيست ، ثم طعن على أبي بكر، وعمر هيست ، ثم أظهر أنه يتولى عليًا وقد أعاذ الله الكريم علي بن أبي طالب وولده، وذريته وسينه من مذهب ابن سبأ، وأصحابه السبأية.

فلها تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه، صار إلى الكوفة، فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر، فصار له بها أصحاب، كلهم أهل ضلالة، ثم تواعدوا الوقت، وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة، ليفتنوا المدينة وأهلها ففعلوا، ثم ساروا إلى المدينة، فقتلوا عثمان عيس ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم، فإن قال: فلم لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله عيسي الله المدينة المناه الله عيسي المناه الله المدينة المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ا

قيل له: إن عثمان وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر، ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب، فلما فجأهم ذلك اجتهدوا عَيْنَ في نصرته، والذب عنه، في أطاقوا ذلك، وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم، فأبى عليهم، وقال: أنتم في حل من بيعتي، وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله ﷺ سالًا مظلومًا، وقد خاطب على بن أبي طالب، وطلحة، والزبير عينه وكثير من الصحابة لهؤلاء القوم بمخاطبة شديدة، وغلظوا لهم في القول، فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله على قد أنكروا عليهم؛ أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة، فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب فيسنك، وزعمت أنها تتولاه، وقد برأه الله الله الله منهم، فمنعوه الخروج، ولزمت فرقة منهم باب طلحة، وزعموا أنهم يتولونه، وقد برأه الله عَلِيَّ منهم، ولزمت فرقة منهم باب الزبير، وزعموا أنهم يتولونه، وقد برأه الله على منهم، وإنها أرادوا أن يشغلوا الصحابة عن الانتصار لعثمان علينه ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدره ومع أن عثمان يقتل مظلومًا، فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان والشيئ ليأذن لهم بنصرته، مع قلة عددهم، فأبى عليهم، ولو أذن لهم؛ لقاتلوا.

## العبيثال بصنكم

فإن قال قائل: فقد علموا أنه مظلوم، وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه، وإن كان قد منعهم، قيل له: ما أحسنت القول؛ لأنك تكلمت بغير تمييز، فإن قال: ولم؟

قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة، وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم، وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم، فلما منعهم عثمان ويشخ من نصرته، علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان وقد علم أن قتالهم عنه نهى قائل: فلم منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهى عن منكر، وإقامة حق يقيمونه؟ قيل له: وهذا أيضًا غفلة منك، فإن قال: وكيف؟ قيل له: منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوهًا، كلها محمودة:

أحدها: علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه؛ لأن النبي على قد أعلمه أنك تقتل مظلومًا، فاصبر، فقال: أصبر، فلما أحاطوا به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي على له حق كما قال لابد من أن يكون، ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر، فصبر كما وعد، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر، إذ وعد من نفسه الصبر فهذا وجه.

ووجه آخر: وهو أنه قد علم أن في الصحابة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقًا منه عليهم؛ لأنه راع والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه، وهذا وجه.

ووجه آخر: وهو أنه لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق؛ فلم يختر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة

## عننصر الشربعة ـ

السيف، وهذا أيضًا إشفاق منه عليهم، فتنة تعم، وتذهب فيها الأموال، وتهتك فيها الحريم، فصانهم عن جميع هذا.

ووجه آخر: يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة وينفح شهودًا على من ظلمه، وخالف أمره، وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله على في أرضه، ومع ذلك فلم يحب أن يهراق بسببه دم مسلم، ولا يخلف النبي على أمته بإهراقه دم مسلم، وكذا قال على فكان عثمان عثمان عثمان بهذا الفعل موفقًا معذورًا رشيدًا، وكان الصحابة على عذر، وشقى قاتله.

## ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عَنَاكَ بقتل عثمان عِينَانِ وأعاذ الله الكريم أصحاب رسول الله عَنَاكِةُ من قتله

عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان ويست فقتلوه قال: فقالت نائلة بنت الفرافصة: «إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن» (١٥٧٠).

قال محمد بن الحسين عليه الم قتل عثمان عليه كثير من الصحابة، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري، وقد تقدم ذكرنا له، ولزم قوم بيوتهم في خرجوا إلا إلى قبورهم، وبكت الجن، وناحت عليه.

#### باب ما روي في قتلة عثمان خيست

عن جندب، عن حذيفة قال: «قد ساروا إليه والله ليقتلنه قال: قلت: فأين هو؟ قال: في الجنة قال: قلت: فأين قتلته؟ قال: في النار والله» (١٥٨٠).

(٦٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٦١)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٧٦). (٦٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٦٤)، وابن أبي شيبة (١٥/ ٢٠٦).

## عنكنم الثوربعة

عن سليهان بن يسار: أن جهجاه الغفاري، أخذ عصى عثمان علين التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته، فوقعت في ركبته الأكلة»(١٥٩).

عن نافع: «أن رجلًا يقال له: جهجاه، تناول عصا من يد عثمان علين عن فكسرها على ركبته، فرمي ذلك المكان بأكلة»(٦٦٠).

عن أبي سعيد، مولى أبي أسيد قال: سمع عثمان وفيك: أن وفدًا من أهل مصر قد أقبلوا، فخرج فتلقاهم، فذكر الحديث بطوله قال في آخره: ثم دخل عليه رجل من بني سدوس، يقال: الموت الأسود، فخنقه، وخنقه، ثم خرج، فقال: ما رأيت ألين من حلقه، لقد خنقته حتى نظرت إلى نفسه يتردد في جسده كأنها نفس جان، ثم دخل عليه رجل وفي يده السيف، فقال: بيني وبينك كتاب الله كان، فضربه ضربة، فاتقاها بيده فقطعها، لا أدري أبانها أم لم يقطعها ولم يبنها، ثم دخل عليه التجيبي فأشعره مشقصًا، فانتضح الدم على هذه الآية وفسَيكُفيكُمُ الله وهكرالسَيمُ الله وكرا الحديث.

## باب ذكر إكرام النبي ﷺ لعثمان خيست وفضله عنده

عن عائشة على قالت: كان رسول الله على مضطجعًا كاشفًا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر على فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر على فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان على فجلس رسول الله على وسوى ثيابه فتحدث، فلما خرج قالت عائشة على يا

<sup>(</sup>٢٥٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٦٨)، وابن أبي شيبة (١٢/٤٤).

<sup>(</sup>٦٦٠) حسن: وقد رواه المصنف (٦٦٩).

<sup>(</sup>٦٦١) حسن: وقد رواه المصنف (١٤٧٣).

رسول الله، دخل أبو بكر فلم تباله، ثم دخل عمر فلم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»(١٦٢).

عن عبد الله بن حوالة قال: قال لنا رسول الله على «تهجمون على رجل يبايع معتجرًا ببرد حبرة، من أهل الجنة»، فهجمنا على عثمان، وهو معتجر ببرد حبرة يبايع الناس (١٦٣٠)، يعني البيع والشراء.

garage and the second of the s

<sup>(</sup>٦٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٧٨)، ومسلم (٢٤٠١).

<sup>(</sup>٦٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٨٢)، وابن أبي عاصم (١٩٢).

## الشربعة الشربعة

## كتاب فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب خيست

قال محمد بن الحسين على الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة، ظاهرة وباطنة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي، وعلى آله الطيبين وسلم.

#### أما بعد:

فاعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عضف، شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل، وقدره نبيل، أخو الرسول على وابن عمه، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، ومفرج الكرب عن رسول الله على وقاتل الأقران، الإمام العادل، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبع للحق، المتأخر عن الباطل، المتعلق بكل خلق شريف، الله على ورسوله له محبان، وهو لله والرسول محب، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، ولا يبغضه إلا منافق شقي، معدن العقل والعلم، والحلم، والأدب عشف.

# باب ذكر محبة الله عَالَى ورسوله عَالَى الله عَالَى ورسوله عَالِيْ الله عَالَى ورسوله عَلَيْهُ الله عَالَى ورسوله عَلَيْهُ

عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول ﷺ: «لأعطين الراية رجلًا يجب الله ورسوله» فدعا عليًا عليًا عليًا عليه فأعطاه (١٦٠٠).

عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال يوم خيبر: «الأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه»؛ فقال عمر عشف : فما أحببت

ظعر الشربعة =

#### باب ذكر منزلة علي خيسُّتُ من رسول الله ﷺ كمنزلة هارون من موسى

عن سعد بن أبي وقاص قال: أما إني سمعت رسول الله على يقول واستخلف عليا هيئ على المدينة في غزوة تبوك، فخرج على هيئ يشيعه قال: فخرج على، فلما رأى جزعه قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس بعدي نبي» (١٦١٠).

### باب ذكر قول النبي ﷺ: «من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه»

عن بريدة قال: بعثني النبي على إلى اليمن مع على خلف فرأيت منه جفوة، فلم قدمت على النبي على شكوته إليه، قال: فرفع النبي على رأسه فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قال: قلت: بلى قال: «فمن كنت مولاه فعلى مولاه»(١٦٧).

<sup>(</sup>٦٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٤٩٣)، ومسلم (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٦٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٠٤)، والبخاري (٢١٦٤)، ومسلم (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٦٦٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥١٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، وابن أبي عاصم (١٣٥٤).



### باب ذكر دعاء النبي ﷺ لن والى علي بن أبي طالب ﴿ الله على من عاداه

عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله على من حجة الوداع نزل غدير خم، فأمر بدوحات فقممن، وقال: «كأني قد دعيت فأجبت» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليك، فقال: «الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» (١٦٨٠).

# باب ذكر عهد النبي ﷺ إلى على خِيسَّف أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق والمؤذي لعلي خِيسَف المؤذي لرسول الله ﷺ

عن زر بن حبيش قال: سمعت عليًا هيئت على المنبر يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إنه لعهد النبي الأمي إلي ﷺ: «أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق»(١٦٩).

عن أبي سعيد الخدري قال: «إنها كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم على بن أبي طالب عليف »(١٧٠).

عن سعيد بن وهب قال: نشد علي خيست الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي على فشهدوا أن رسول الله على قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»(١٧١).

<sup>(</sup>٦٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٢٣)، وأحمد (٤/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٣٠)، ومسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٠٧٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٣٣)، والترمذي (٢٧١٧).

<sup>(</sup>٦٧١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٥٤١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٩)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ١١٨).



# باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب خيست من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي ﷺ له بالسداد والتوفيق.

قال على ويست : فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد.

### باب ذكر دعاء النبي ﷺ لعلي خيست بالعافية من البلاء مع المغفرة

عن علي علي علي فقلت: إن عمك مات أبو طالب أتيت النبي على فقلت: إن عمك مات قال: فاذهب فواره، ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني، فذهبت فواريته، ثم أتيته، فقلت: قد واريته فأمرني فاغتسلت، فدعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء (٦٧٣).

# باب أمر النبي ﷺ لعلي خينَات باب أمر النبي ﷺ لعلي خينَات بقتالهم بقتالهم بقتالهم

عن عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب ويشف النهر، فلما قتلت الخوارج قال علي ويشف إن فيهم رجلا مخدج اليد، أو مؤدن اليد، أو مثدن اليد، قال: فنظروا فلم يقدروا عليه، فقال ذلك ثلاث مرات،

<sup>(</sup>۲۷۲) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۵۵۲)، وأحمد (۱/ ۸۸).

<sup>(</sup>٦٧٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٦٣ ١٥)، وأحمد (١/ ٩٧)، وأبو داود (٣٢ ١٤).

ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى، قال: فاستخرجوا رجلًا آدم مثدن يده اليمنى، كأنها ثدي المرأة، فلها رآه على هيئ استقبل القبلة، ورفع يديه، فحمد الله، وأثنى عليه، وشكر الله الذي ولاه قتلهم، والذي أكرمه بتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بها سبق على لسان النبي على الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم.

قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي علم أو شيء سمعته منه عنه قال: بل سمعته ورب الكعبة (١٧٤).

#### باب ذكر قول النبي ﷺ «إن فاطمة ﴿إِسْفِ سيدة نساء عالمها»

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «فاطمة سيدة نساء عالمها؛ إلا ما جعل الله ﷺ لمريم بنت عمران» (١٧٥).

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ»(٢٧٦).

### باب ذكر إكرام النبي ﷺ لفاطمة ﴿ الشَّنَّ وعظم قدرها عنده

عن أم المؤمنين عائشة ﴿ فَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وكانت إذا دخلت عليه رحب بها، وقام وحديثًا من فاطمة، برسول الله عليه وكانت إذا دخلت عليه رحب بها، وقام إليها فأخذ بيدها، فقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحبت

(٦٧٤) تقدم تخريجه مع أحاديث في الباب.

<sup>(</sup>٦٧٥) حسن، وقد رواه المصنف (٦٠٢)، وأحمد (٣/٣).

<sup>(</sup>٦٧٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٠٣)، وأحمد (٣/ ١٣٥)، والترمذي (٣٨٧٨).

# 🕳 र्था और अधे

به، وقامت إليه فأخذت بيده، فقبلته، وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه، فرحب بها، وقبلها، وأسر إليها، فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فسألتها؟ فقالت: أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أفي أول أهله لحوقًا به، فضحكت (٢٧٧).

## باب غضب النبي ﷺ لغضب فاطمة والشفا

<sup>(</sup>٦٧٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٠٩)، وأصله في البخاري (٣٦٢٣، ٣٦٢٣)، ومسلم (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٦٧٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦١١)، والبخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩).



## كتاب فضائل الحسن والحسين هينضه

قال محمد بن الحسين ﷺ: الحمد لله المحمود على كل حال والمصطفى رسول الله ﷺ وعلى آله أجمعين.

قال محمد بن الحسين: اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_: أن الحسن والحسين والحسين عطرهما عظيم، وقدرهما جليل، وفضلها كبير، أشبه الناس برسول الله على خلقًا، وخلقًا الحسن والحسين على هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتان منه، أمها فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله على وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين على بن أبي طالب على أخو رسول رب العالمين منه، وابن عمه، وختنه على ابنته، وناصره ومفرج الكرب عنه، ومن كان الله ورسوله له محبين، فقد جمع الله \_ الكريم \_ للحسن والحسين على الشرف العظيم، والحظ الجزيل من كل جهة، ريحانتا رسول الله على وسيدا شباب أهل الجنة.

وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل؛ ما تقر بها عين كل مؤمن محب لهما، ويسخن الله العظيم بها عين كل ناصبي خبيث، باغض لهما أبغض الله من أبغضهما.

## باب ذكر قول النبي ﷺ (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على: «أن حسنًا وحسينًا سيدا شباب أهل الجنة، إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام»(١٧٩).

<sup>(</sup>٦٧٩) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٦٢٧) وغيره، وأحمد (٣/٦٢)، الترمذي (٣٧٧١).

## باب شبه الحسن والحسين هيني برسول الله علية

عن هبيرة بن يريم، أنه سمع عليًا هيئ يقول: «من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله على ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله على ما بين عنقه إلى كعبه خلقًا؛ فلينظر إلى الحسين بن على ميسنس» (٢٨٠).

عن أبي جحيفة قال: «رأيت رسول الله على الله على يشبهه» (١٨١).

بأبي شبه النبي العلي ال

## باب ذكر محبة النبي عليه للحسن والحسين وينفي

عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله على يحمل حسنا وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه» (٦٨٣).

<sup>(</sup>٦٨٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٣١)، وأحمد (١/٩٩)، والترمذي (٣٧٧٩).

<sup>(</sup>٦٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٣٢)، والبخاري (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٦٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٣٣)، والبخاري (٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٦٨٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٣٦)، والبخاري (٣٧٤٩) ومسلم، (٢٤٢٢).



## باب قول النبي ﷺ للحسن والحسين ﴿يَضِفُ: «هما ريحانتاي من الدنيا»

عن ابن أبي نعم قال: كنت جالسًا عند ابن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله عن دم البعوض؟ فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض، وهم قتلوا ابن رسول الله على وسمعت رسول الله على يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا» (١٨٤٠).

عن أبي بكرة قال: رأيت الحسن والحسين ويسط يثبان على ظهر رسول الله على وهو يصلي، فيمسكها بيده حتى إذا استقر على الأرض تركها، فلما صلى أجلسها في حجره ثم مسح رؤسها ثم قال: «إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا» ثم أقبل على الناس فقال: «إن ابني هذا سيد، وأرجو أن يصلح الله على بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان» (١٨٥٠).

قال محمد بن الحسين: يعني به الحسن طيست

### باب ذكر حمل النبي ﷺ للحسن والحسين على ظهره في الصلاة وغير الصلاة

عن بريدة، قال: بينها رسول الله على يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليها قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، إذ نزل رسول الله على عن المنبر فرفعها إليه، وقال: «صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمَوَلُكُمُ وَأَوَلَدُكُمُ فِتْنَهُ ﴾ المنبر فرفعها إليه، وقال: «صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمَوَلُكُمُ وَأَوَلَدُكُمُ فِتْنَهُ ﴾ [التغابن:١٥]، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) (١٨٦٠.

<sup>(</sup>٦٨٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٤٢)، والبخاري (٣٧٥٣).

<sup>(</sup>٦٨٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٤٤)، وأخرج البخاري الجزء الأخير (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>۲۸۲) صحیح: وقد رواه المصنف (۱۲۵۱)، وأحمد (۵/ ۳۵٤)، وأبو داود (۱۱۰۹)، والترمذي (۳۷۷٤)، والنسائي (۱۰۸/۲)، وابن ماجه (۳۲۰۰).

## باب ذكر ملاعبة النبي ﷺ للحسن والحسين وينض

عن أبي هريرة: أن الأقرع بن حابس، أبصر النبي عَلَيْ وهو يقبل الحسن بن علي هيئي ، فقال: إن لي لعشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهم، فقال رسول الله علي: «من لا يرحم لا يرحم» (١٨٧٠).

### باب ذكر لخبار النبي ﷺ عن صلاح السلمين بالحسن بن علي هِينسَه

عن رباح بن الحارث قال: اجتمع الناس إلى الحسن بن علي ويسط بعد وفاة علي ويسط ، فخطبهم فحمد الله على وأثنى عليه، ثم قال: «إن كل ما هو آت قريب، وإن أمر الله على لواقع، ما له من دافع، ولو كره الناس، وإني ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد على ما يزن مثقال حبة من خردل، يهراق فيه محجمة من دم، قد عرفت ما ينفعني مما يضرني، فالحقوا بطيبتكم المسلم الم

قال محمد بن الحسين على انظروا ـ رحمكم الله ـ وميزوا فعل الحسن الكريم ابن الكريم، أخي الكريم ابن فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله الذي قد حوى جميع الشرف، لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس، وذهاب الدين، وفتن متواترة، وأمور يتخوف عواقبها على المسلمين، صان دينه وعرضه، وصان أمة محمد اله ولم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا، وقد كان لذلك أهلا، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك، تنزيها منه لدينه، ولصلاح أمة محمد اله ولشرفه، وكيف لا يكون ذلك، وقد قال النبي النبي النبي النبي النبي المناهن النبي المناهن النبي الله المناهن الله المناهن المناهن المناهن النبي النبي الله المناهن النبي الله المناهن النبي النبي النبي الله المناهن النبي ال

<sup>(</sup>٦٨٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٥٥)، والبخاري (٩٩٧)، ومسلم (٣٢١٨). (٦٨٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٦٠)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٣٦٤).

## المنكف المنكدة

فكان كما قال النبي على رضي الله عن الحسن والحسين، وعن أبيها، وعن أمهما، ونفعنا بحبهم.

### باب إخبار النبي ﷺ بقتل الحسين هيئين وقوله: «اشتد غضب الله على قاتله»

عن أم سلمة على قالت: كان رسول الله على إذا نام لم يترك أحدًا يدخل عليه؛ إلا حسنًا وحسينًا على قالت: فنام يومًا في بيتي، وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء حسين يسعى فخليت عنه، فذهب حتى سقط على بطنه، ففزع رسول الله على وهو يبكي فالتزمه، فقلت: يا رسول الله، ما لك تبكي وقد نمت وأنت مسرورًا؟ فقال: «إن جبريل عليته أتاني بهذه التربة» قالت: وبسط رسول الله على كفه، فإذا فيها تربة حمراء فأخبرني: «أن ابني هذا يقتل في هذه التربة» قالت: فقلت: وما هذه الأرض؟ قال: «هذه كربلاء» فقلت: أرض كرب وبلاء (١٨٥٠).

# باب في الحسن والحسين هينف من أحبهما فللرسول ﷺ يحب ومن أبغضهما فللرسول ﷺ يبغض

عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني» (١٩٠٠) يعني الحسن والحسين هيئي.

قال محمد بن الحسين ﷺ: على من قتل الحسين بن علي هيس لعنة الله، ولعنة الله ولعنة الله ولعنة الله وعلى من سب علي بن أبي طالب، وسب الحسن والحسين، أو آذى فاطمة في ولدها، أو آذى أهل بيت رسول الله

<sup>(</sup>٦٨٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٦٦٢)، وأحمد (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦٩٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٧٤)، وأحمد (٢/ ٢٨٨)، وابن ماجه (١٤٣).

عَلَيْه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنًا، ولا نالته شفاعة محمد عَلَيْه.

#### فضائل خديجة أم المؤمنين وأسفيا

قال محمد بن الحسين عِلِيَّةِ: المحمود الله على كل حال، والمصطفى رسول الله على أله الطيبين وسلم.

قال محمد بن الحسين: اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن خديجة أم المؤمنين فضلها عظيم، وخطرها جزيل، أكرمها الله ـ تعالى ـ العظيم بأن زوجها رسوله هي، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله هي، كان النبي في يعظم قدر خديجة، ويكثر ذكرها، ويغضب لها، ويثني عليها، كرامة منه لها، بعث النبي في وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، فكان النبي في يخبرها بها يشاهد من الوحي، فتثبته وتعلمه: إنك نبي، وإنك عند الله كريم، ويتعبد لربه في في جبل حراء، فتزوده وتعينه على عبادة ربه في وتحوطه بكل ما يحب فبشرها النبي في بها أعد الله لها في الجنة من الكرامة، أمره الله في أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهو الدر المجوف.

وقد تقدم حديث عائشة في بدء الوحي.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلِينِمُ: هذا فعل موفقة كريمة منتجبة، أكرمها الله تعالى الله ودخرها لنبيه الله أول أزواجه من أمهات المؤمنين، شرفها الله بالولد منه، وجعل منها الذرية الطيبة المباركة، ﴿ الله عنه على المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه الله المنه المن



## باب ذكر غضب النبي ﷺ لخديجة ﴿ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهَا

عن عائشة وفي قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لكثرة ما رأيت رسول الله على يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب (١٩١٠).

## باب إخبار النبي ﷺ أن خديجة عليها سيدة نساء عالها

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «حسبك من نساء العالمين بمريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمدﷺ»(١٩٢٠).

# باب بشارة النبي ﷺ لخديجة هِنْ بما أعد الله الله الله الله الما في الجنة

عن ابن أبي أوفى قال: قال جبريل علينكم للنبي على «بشر خديجة ببيت في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب» (٦٩٣).

قال محمد بن الحسين ﴿ أَنْهُ إِنَّا قَدْ ذَكُرْتُ مِنْ فَضَائِلُ خَدْ يَجَةً ﴿ اللَّهُ وَلِي التَّوفيق. حضرني ذكره بمكة (١٩٤٠)، والله ولي التّوفيق.

<sup>(</sup>٦٩١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٨٢)، والبخاري (٣٨١٧)، ومسلم (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٦٩٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٦٣) (٢)، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٦٩٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٨٧)، والبخاري (١٧٩٢)، ومسلم (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٦٩٤) وذكرنا ما صح منه.

## كتاب جامع فضائل أهل البيت هيئنه

قال محمد بن الحسين على الله قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن والحسين هيئه ما حضرني ذكره بمكة، زادها الله شرفًا، وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة، الذين ذكرهم الله على في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه على أن يباهل بهم، فقال جل ذكره: ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّةً نَبْتُهُلُ اللهِ [آل عمران: ٦١]، وهم: علي، وفاطمة، والحسن والحسين عَيْثُهُ، وممن قال الله عَلى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيلُ ﴿ الْأَحْزَابِ: ٣٣]، وهم الذين غشاهم النبي على بمرط له مرحل، وقيل: بكساء خيبري، وقال لهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والحسين هين م وممن قال النبي على «كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي وصهري»(١٩٥٠) فهم على، وفاطمة، والحسن، والحسين، وجعفر الطيار، وجميع أولاد علي، وجميع أولاد فاطمة، وجميع أولاد الحسن والحسين، وأولاد أولادهم، وذريتهم الطيبة المباركة، وأولاد خديجة أبدًا، رضوان الله عليهم أجمعين.

باب ذكر قول الله كَالَّةُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُورُ تَطْهِيرًا اللهُ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُورُ تَطْهِيرًا اللهُ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُورُ تَطْهِيرًا اللهُ ا

قال محمد بن الحسين ﴿ لَهُ عَلَيْهُ: هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم: علي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن، والحسين عَشِيْهُ.

<sup>(</sup>٦٩٥) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

الشربعة الشربعة

عن عائشة على قالت: خرج النبي على ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن على فأدخله معه، ثم جاء الحسين في فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة على في فأدخلها، ثم جاء على في فأدخله، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا اللَّهُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عن أم سلمة على: أن النبي على كان في بيتها على منامة له، تحته كساء خيبري، فجاءت فاطمة على ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله على: «ادعي زوجك، وابنيك حسنًا وحسينًا» فدعتهم، فبينا هم يأكلون، إذ نزلت على النبي على: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَاهُ لَا الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونَ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهُم هؤلاء النبي على الكساء فغشاهم بهم، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي، وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» (١٩٧٠).

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف، يا أيها الناس، دماؤكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم على، فذكر الخطبة إلى قوله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله على وسنة نبيكم على وذكر الحديث إلى آخره.

<sup>(</sup>٦٩٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٦٩٣)، ومسلم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٦٩٧) حسن: وقد رواه المصنف (١٦٩٥)، وأحمد (٦/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦٩٨) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٠٥).

قال محمد بن الحسين: فيدل على أن خطبة النبي في حجة الوداع بمنى، وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله في وبسنته ، وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته، وبموالاة علي بن أبي طالب في ، وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده، يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله في وبسنة رسوله ، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطبين، والتعلق بها كانوا عليه من الأخلاق الشريفة، والاقتداء بهم في من كان هكذا، فهو على طريق مستقيم، ألا ترى أن العرباض بن سارية السلمي قال: وعظنا النبي في ذات يوم موعظة بليغة، ولعرباض بن سارية السلمي قال: وعظنا النبي في ذات يوم موعظة بليغة، فرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله: إن هذه لموعظة مودع، فها تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيًا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم بعديات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۱۳۵۰).

قال محمد بن الحسين على الخلفاء الراشدون فهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على منبعا لهم محبا راضيًا بخلافتهم، متبعا لهم، فهو متبع لكتاب الله على ولسنة رسول الله على ومن أحب أهل بيت رسول الله على الطيبين، وتولاهم وتعلق بأخلاقهم، وتأدب بأدبهم، فهو على المحجة الواضحة، والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة.

فإن قال قائل: فها تقول فيمن يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثهان، متخلف عن محبة علي بن أبي طالب عشفه، وعن محبة الحسن والحسين

عَيْنُ غَيْرِ رَاضِي بَخَلَافَةً عَلَي بِنَ أَبِي طَالَبِ عَيْنَكِ؟ هَلَ تَنْفَعُهُ مَحْبَةً أَبِي بكر وعمر وعثمان حين الله على الله عناذ الله، هذه صفة منافق، ليست بصفة مؤمن قال النبي على لله الله على بن أبي طالب خيست «لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق» وقال عليسم «من آذي عليا فقد آذاني» وشهد النبي عليه لعلى ضيفت بالخلافة وشهد له بالجنة، وبأنه شهيد، وأن عليًا ضيفت محب لله عَلَى ولرسوله ﷺ، وأن الله عَلَى ورسوله ﷺ محبان لعلي عَيْنَكُ وجميع ما شهد له به رسول الله على من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها وما أخبر النبي على من محبته للحسن والحسين هينه ما تقدم ذكرنا له، فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان ويُسْنُهُ، وكذا من زعم أنه يتولى على بن أبي طالب ويسف ، ويحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويبرأ منهم، ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب والحسن والحسين قال على بن أبي طالب خيست فيها وصفهم به، وذكر فضلهم، وتبرأ ممن لم يحبهم، ف هيئين ، وعن ذريته الطيبة، هذا طريق العقلاء من المسلمين، ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله على أبي بكر وعمر وعثمان ويشعه، لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بها قد صانهم الله عنه، وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان، إلا مما رواه علي بن أبي طالب هِينَّهُ أَجْعِينَ.

عن محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد هيئه، عن أبي بكر، وعمر هيئه؟ فقالا: «يا سالم، تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى».

قال ابن فضيل: قال سالم: قال لي جعفر بن محمد: يا سالم أيسب الرجل جده؟

أبو بكر هيئت جدي لا تنالني شفاعة محمد على إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما»(٧٠٠).

عن عبد الله بن جعفر الطيار ﴿ عَلَيْهُ قال: «ولينا أبو بكر، فخير خليفة أرحمه بنا، وأحناه علينا»(٧٠١).

قال محمد بن الحسين عِلِيَّةِ: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم يعرف بعضهم قدر بعض

## باب ذكر قول الله رضي وتقطعت بهم الأسباب

عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي» (٧٠٢).

عن المسور قال: قال رسول الله ﷺ: «كل نسب ينقطع يوم القيامة، وكل صهر، ينقطع إلا صهري» (٧٠٣).

<sup>(</sup>٧٠٠) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٠٨)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٣٠٣)، واللالكائي (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>۲۰۱) حسن: وقد رواه المصنف (۲۰۹)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٧٠٢) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٧١٠)، والطبراني (١١/ ٢٤٢ برقم ١١٦٢١).

<sup>(</sup>٧٠٣) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٧١١)، وأحمد (٤/ ٣٢٣).

عن عطاء الخراساني، أنه قال: خطب عمر بن الخطاب وليست إلى علي المنت أم كلثوم ابنته، وهي من فاطمة بنت رسول الله على، فقال على: إنها صغيرة، فقال عمر: وإن كانت صغيرة، فقال على وليست فإني حبستها على البن أخي جعفر فقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: «إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة، إلا نسبي وصهري» فلذلك رغبت فيها. فقال له على: فإني مرسلها إليك، هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته، فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه على المنت المنت عمر أربعين ألفًا (١٠٠٠).

## باب فضل جعفر بن أبي طالب خيست

قال محمد بن الحسين ـ على تعالى ـ: جعفر بن أبي طالب طلف أخو على بن أبي طالب طلف أخو على بن أبي طالب طلف عزواته، على بن أبي طالب طلف، قتل على عهد رسول الله على في بعض غزواته، فقاتل فقاتل قتالًا شديدًا حتى قطعت يداه، فيقال: إنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل طلف، فجعل الله ـ الكريم ـ له في الجنة جناحين مرصعين بالدر

<sup>(</sup>٤٤٤) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٧١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٣٦ برقم ٢٦٣٣).

الشربعة الشربعة

يطير بهما في الجنة، وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي على فعانقه، وقبل ما بين عينيه، وقد كان ولد لجعفر؛ عبد الله ومحمد من أسماء بنت عميس.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جعفرًا له جناحان يطير بها» (١٠٥٠).

عن أبي أمامة عن رسول الله على، قال: «ثم انطلق بي، يعني: في الجنة، حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم، قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة على المناهم ا

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لجعفر: «أنت أشبههم بي خلقًا» وقال لعلي: «أنت أخي وصاحبي، وأنت مني وأنا منك» (٧٠٠).

## باب فضل حمزة بن عبد المطلب طيلعنه

قال محمد بن الحسين على قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصابيح»، يقال: أبو عارة، ويقال: أبو يعلى حمزة بن عبد المطلب أسد الله على وأسد رسوله على شهد بدرًا، وصلى القبلتين، وهاجر بمهاجرة رسول الله على وقتل يوم أحد، وصلى عليه رسول الله على وكبر عليه سبعين تكبيرة (٢٠٨٠)، وأبناؤه يعلى وعارة لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له، وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن الهاد الليثي، وابنها عبد الله بن شداد المحدث.

<sup>(</sup>٧٠٥) صحيح بشواهده: وقد رواه المصنف (١٧١٩)، والبخاري من حديث ابن عمر (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>۲۰۶) حسن: وقد رواه المصنف (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٧٠٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٢١)، والبخاري من حديث البراء (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>۷۰۸) هذا مما لم يشت.



## كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده هِيَّنِهُ أجمعين

قال محمد بن الحسين على النبي الخليد النبي العالم عمه العباس بن عبد المطلب على ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له: «يا عم» ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله على من النار، ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل، فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال لابن عباس عبس ترجمان القرآن، وكان عمر بن الخطاب على عظم العباس وولده، وعبد الله بن عباس، وهم لذلك أهل، على أجمعين.

## باب ذكر تعظيم قدر العباس خيست عند رسول الله علية

عن سعد قال: كنا مع النبي على في نقيع الخيل يجهز بعثًا إذ طلع العباس خوست ، فقال رسول الله على: «هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها لها» (٢٠٩).

#### باب ما روي أن للعباس خيست شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة

قال محمد بن الحسين \_ چَيْكَثِر تعالى \_: ومن فضائل العباس عَيْنَكُ أَن عمر بن الخطاب عَيْنَكُ استسقى عام الرهادة بالعباس فسقوا.

عن نافع قال: خرج عمر هيئت عام الرمادة يستسقي، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فسقوا(٧١٠).

<sup>(</sup>٧٠٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٣٠)، وأحمد (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٤٤)، والبخاري (١٠١٠).

## باب فضل عبد الله بن عباس ويُسْف وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن

عن ابن عباس قال: ضمني النبي على فقال: «اللهم علمه الحكمة» (۱۷۰). عن ابن عباس، أن النبي على دعا له أن يرزقه الله على وفها وفها (۲۱۲). عن ابن عباس على قال: انتهيت إلى النبي على وعنده جبريل عليه فقال جبريل: إنه كائن خبر هذه الأمة فاستوص به خيرًا (۲۱۳).

## باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس ظيننه

عن طاوس قال: قيل له: أدركت أصحاب محمد على وانقطعت إلى ابن عباس؟ فقال: أدركت سبعين من أصحاب محمد على، إذا تدارءوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس (٢٠١٠).

عن عطاء بن أبي رباح قال: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع (٢١٥).

عن عبد الله [بن مسعود]، أنه ذكر ابن عباس فقال: لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس (٧١٦).

<sup>(</sup>٧١١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٤٥)، والبخاري (٧٥).

<sup>(</sup>٧١٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٤٧)، وأحمد (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧١٣) ظاهر سنده الحسن: وحكم عليه الذهبي بالنكارة في «السير» (٣/ ٣٣٩) وقد رواه المصنف (١٧٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٥١، ١٧٥٢)، وابن سعد (٢/ ٣٦٦)

<sup>(</sup>٧١٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٥٤)، وأحمد في «الفضائل» (١٩٢٩)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٧١٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٥٥)، وأحمد في «الفضائل» (١٨٦٣).



## باب ذكر وفاة ابن عباس خيسًف بالطائف، والآية التي رؤيت عند دفنه

عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس عباس عباس عباد الطائف، فجاء طائر لم ير على خلقته، فدخل نعشه ثم لم نره خارجًا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، لا يدرى من تلاها: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ ﴿ اللَّهِ الرَّحِينَ إِلَىٰ وَرَجِعِيَ إِلَىٰ وَرَجِعِيَ إِلَىٰ وَرَجِعِيَ إِلَىٰ وَرَجِعِيَ إِلَىٰ وَرَجُعِيَ إِلَىٰ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَمُعِيدًا اللهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

## باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح عِيسَّهُ.

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سمعت رسول الله على يقول: «عشرة من قريش في الجنة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف»، قال: وسكت عن العاشر، قال: يرون أنه نفسه (٢١٩).

قال محمد بن الحسين على قد تقدم ذكرنا للشهادة للعشرة بالجنة من الكتاب والسنة، وكفى به فضلًا، ونحن نذكر بعد ذلك ما تأدى إلينا من فضل باقي العشرة على المنه.

<sup>(</sup>۷۱۷) حسن: وقد رواه المصنف (۱۷۵٦).

<sup>(</sup>٧١٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٥٧، ١٧٥٨)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٨٧٩)، والحاكم (٣/ ٥٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٢٩)، وقال الذهبي في «السير» (٣/ ٣٥٨): فهذه قضية متواترة.

<sup>(</sup>٧١٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٦٩).

#### باب ذكر فضل طلحة والزبير هينينها

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير» (٧٢٠).

عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبي حواريا، والزبير حواريي وابن عمتي» (٢٢١).

## باب فضل سعد بن أبي وقاص ظيلننه

عن علي بن أبي طالب طلك قال: ما سمعت النبي على جمع أبويه لأحد إلا لسعد، فقال: «ارم فداك أبي وأمي» (٧٢٢).

عن سعد بن أبي وقاص قال: نثل لي رسول ﷺ كنانته يوم أحد، فقال: «ارم فداك أبي وأمي» (٧٢٣).

## باب ذكر فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ميشف

قال محمد بن الحسين علي قد ذكرنا فضله أنه من العشرة المشهود لهم بالجنة، وأنهم ممن قبض النبي وهو عنهم راض، وهو ممن رضيهم عمر بن الخطاب عليف وسائر الصحابة، وكان مجاب الدعوة عليف

عن عروة، قال: خاصمت أروى بنت أوس سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم، فقالت: إنه انتقص من أرضي إلى أرضه، فقال سعيد: أنا أنتقص

<sup>(</sup>٧٢٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٧٥)، والبخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (١٤١٥).

<sup>(</sup>٧٢١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٧٦)، وأحمد (٤/٤).

<sup>(</sup>٧٢٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٧٧)، والبخاري (٥٧)، ومسلم (١١٤).

<sup>(</sup>٧٢٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٧٨)، والبخاري (٥٥)، ومسلم (٢٤١٢).

عنتناك بصنكم

من أرضها إلى أرضي، أشهد على رسول الله على لسمعته يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه من سبع أرضين يوم القيامة»، فقال له مروان: والله لا نكلمك بعدها، يعني: تصديقًا له وتعظيما لسعيد، قال: فدعا عليها سعيد، فقال: اللهم ظلمتني فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، فذهب بصرها وبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فهاتت (٢٢٠٠).

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب عني النبي عني النبي عن زيد بن عمرو بن نفيل؟ فقال: «يأتي يوم القيامة أمة وحده» (٥٢٥).

#### باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف معلمانين

عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر فيشف قال على المنبر: «إني قد جعلت الأمر بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله على وهو عنهم راض: عثمان، وعلى، وعبد الرحم، وطلحة، والزبير، وسعد، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة» (٧٢٦).

### باب فضل أبي عبيدة بن الجراح ضيانينه

عن أنس، أن أهل اليمن، لما قدموا على رسول الله على قالوا: أرسل معنا من يعلمنا، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم؛ وقال: «هذا أمين هذه الأمة» (٧٢٧).

<sup>(</sup>٧٢٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٨٢)، والبخاري (١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).

<sup>(</sup>٧٢٥) حسن: وقد رواه المصنف (١٧٨٤، ١٧٨٥)، وأحمد (١/ ١٨٩)، والطيالسي كما في «مسنده» (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢٢٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٨٧)، ومسلم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٧٢٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٧٩١)، والبخاري (٤٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩).

# كتاب مذهب أمير المؤمنين على بن أبي طالب خيست في أبي بكر، وعمر، وعثمان حيست أجمعين

قال محمد بن الحسين على: أما بعد، فإن سائلًا سأل، عن مذهب أمير المؤمنين على بن أبي طالب على في أبي بكر، وعمر، وعثمان على وكيف كانت منزلتهم عنده؟ وهل كان متبعا لهم في خلافته بعدهم؟ وهل حفظ عنه شيء من فضائلهم؟ وهل غير في خلافته شيئا من سيرتهم؟ فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم على وعن جميع الصحابة عن جميع أزواجه أمهات المؤمنين، وعن جميع أهل البيت فأجيب السائل إلى الجواب عنه مختصرًا إن شاء الله، والله الموفق للصواب من القول والعمل.

اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله يحفظ عنه الصحابة، ومن تبعهم من التابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلا محبة أبي بكر، وعمر، وعثمان والمسلمين عليه ويجبونه، ويعظم وللماعة للمم، يجاهد قدرهم ويعظمون قدره، صادق في محبته لهم، مخلص في الطاعة لهم، يجاهد من يجاهدون، ويحب ما يحبون، ويكره ما يكرهون، يستشيرونه في النوازل؛ في النوازل؛ في المورة ناصح مشفق محب، فكثير من سيرتهم بمشورته جرت، فقبض في بكر والله عنه فحزن الفقده حزنًا شديدًا، وقتل عمر والله في فبكى عليه بكاءً طويلًا، وقتل عثمان والمه عنه فبكاء في النوازل؛ وقتل عثمان والمه عنه فبكاء في النوازل؛ وقتل عثمان والمه المه الله المهالة من دمه، وكان قتله عنده ظلمًا من المه، وكان قتله عنده ظلمًا المه المها الله المها الله المه المها الله المها المها الله المها المها

ثم ولي الخلافة بعدهم، فعمل بسنتهم، وسار سيرتهم، واتبع آثارهم، وسلك طريقهم. وروى عن رسول الله ﷺ فضائلهم، وخطب الناس في غير

وقت؛ فذكر شرفهم، وذم من خالفهم، وتبرأ من عدوهم، وأمر باتباع سنتهم وسيرتهم، فرضي الله عنه وعنهم، هؤلاء الأربعة.

قال محمد بن الحسين \_ على الله على عن الله على عنهم إلا مؤمن تقي، قد وفقه الله على للحق، ولن يتخلف عن محبتهم، أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد خطي به عن طريق الحق، ومذهبنا فيهم أنا نقول في الخلافة والتفضيل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على على المنه .

ويقال ـ رحمكم الله ـ: أنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة.

# باب ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيست باب ذكر مذهب أبي بكر وعمر وعثمان حيست

عن أبي جعفر قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر هيستن فقد جهل السنة (۲۲۸).

عن علي بن أبي طالب، والله على عليه الله نبيه الله على خير ملة قبض عليها نبي من الأنبياء. قال: وأثنى عليه، ثم استخلف أبو بكر والله فعمل بعمل رسول الله الله وبسنته ثم قبض أبو بكر على خير ما قبض الله عليه أحدًا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها الله عليه أحدًا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبى بكر (٢٢٩).

<sup>(</sup>٧٢٨) حسن: وقد رواه المصنف (١٨٠٣)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٠٨)، واللالكائي (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٧٢٩) حسن: وقد رواه المصنف (١٨٠٤)، وأحمد (١/٨١).

## المنتنصر الشربعة

عن محمد بن الحنفية، طبيعة قال: قلت لأبي: على بن أبي طالب طبيعة: من خير الناس بعد رسول الله عليه؟. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر». ثم بادرت فخفت أن أسأله فقلت: ثم أنت؟ فقال: أبوك رجل من الناس له حسنات وسيئات، يفعل الله ما يشاء (٣٣٠).

عن أبي جحيفة قال: سمعت علي بن أبي طالب، هيئت على المنبر بالكوفة يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم خيرهم بعد أبي بكر عمر والثالث لو شئت سميته (٧٣١).

عن أبي السفر؛ قال: رؤي على على بن أبي طالب طيئت برد كان يكثر لبسه، قال: فقيل: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا البرد؟ فقال: نعم، إن هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب طيئت، ثم قال: إن عمر بن الخطاب طيئت ناصح الله فنصحه، ثم بكى (٧٣٢).

عن علي هيشك قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر هيشك (٧٣٣).

<sup>(</sup>٧٣٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٠٦)، والبخاري (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٧٣١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨١٠)، وقد تقدم نحوه.

<sup>(</sup>٧٣٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩ برقم١٢٠٤).

<sup>(</sup>٧٣٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨١٧).

## عننصر الشربعة

## ذكر دفن أبي بكر وعمر هينينه مع النبي ريكية

قال محمد بن الحسين ﴿ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم.

اما بعد: فإن سائلًا سأل عن دفن أبي بكر وعمر عن مع النبي الله كان كيف كان بدؤ شأن دفنها معه؟ وكيف صفة قبريها مع قبره؟ وهل كان تقدم من النبي الله بذلك أثر أن أبا بكر وعمر عن يدفنان معه في بيت واحد، في بيت عائشة عنه؟ فأحب السائل أن يعلم ذلك علمًا شافيًا فأجبته إلى الجواب عنه، والله المعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال محمد بن الحسين عني بمعرفة فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عني فضائل المهاجرين والأنصار على حسب ما تقدم ذكرنا في كتاب الشريعة، لا بد له أن يعلم علم هذه المسألة ليزداد علما ويقينا وعقلا، ولا يعارضه الشك في صحة دفنهما مع رسول الله على فمتى عارضه جاهل لا علم معه كان معه علم ينفي به الشك حتى يرده إلى اليقين الذي لا شك فيه، والله الموفق لكل رشاد.

<sup>(</sup>٧٣٤) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>٧٣٥) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.

عتنصر الشربعة

ما يدل على علم النبي على قبل وفاته أنه يدفن في بيته بيت عائشة على، وأن أبا بكر، وعمر، هينه يدفنان معه، وأول من تنشق عنه الأرض النبي على ثم عن عمر هينه.

## باب ذكر قول النبي ﷺ «بين قبري ومنبري روْضة من رياض الجنة»

عن أم سلمة \_ رحمها الله \_ أن النبي ﷺ، قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة» (٣٣١).

قال محمد بن الحسين على أنه قد علم الله أنه قد علم الله أنه يدفن في بيت عائشة على أن قبره بإزاء منبره، وبينهما روضة من رياض الجنة.

## باب ذكر وفاة النبي ﷺ وعدد سنيه التي قبض عليها

عن معاوية بن أبي سفيان عيشت قال: قبض رسول الله على وهو ابن ثلاث وستين، وعمر وهو ابن ثلاث وستين، وعمر وهو ابن ثلاث وستين (٧٣٨).

عن عائشة وسن قالت: إن مما أنعم الله \_ تعالى \_ على أن رسول الله علي قبض في بيتي، وتوفي بين سحري ونحري، وجمع الله \_ الكريم \_ بين ريقي

<sup>(</sup>٧٣٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٣٥)، وأحمد (٦/ ٢٨٩، ٢٩٢، ٣١٨)، والنسائي (٦٩٦). (٧٣٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٣٨)، والبخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٧٣٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٤٠)، ومسلم (٢٣٥٢).

ثم نصب يده يقول: الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله على، ومالت يده (٧٣٩).

قال محمد بن الحسين ﴿ يَلْهُمُ: مرادنا من هذا دفن أبي بكر وعمر ﴿ يَسْفُ مِعُ النَّبِي ﷺ فِي بيت عائشة ﴿ يَشْفُ .

## باب ذكر دفن النبي ﷺ في بيت عائشة بمِسْف

عن ابن عباس قال: لما فرغ من جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: يدفن مع أصحابه.

فقال أبو بكر هيشك: سمعت رسول الله على يقول: «ما قبض الله على نبيًا إلا دفن حيث قبض» (٧٤٠).

عن عائشة ﴿ أَنَهَا رأت في المنام كأن قمرًا جاء يهوي من السهاء فوقع في حجرتها، ثم قمر ثم قمر، ثلاثة أقهار، فقصتها على أبي بكر ﴿ اللهُ فَعُلَفُ مُ

<sup>(</sup>۷۳۹) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۸٤۳)، والبخاري (٤٤٤٩)، وروى مسلم منه ذكر الرفيق الأعلى (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٧٤٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٤٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٩٢).

فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن خير أهل الأرض ثلاثة في بيتك، أو قال: في حجرتك (٢٤١).

## باب ذكر دفن أبي بكر وعمر وينتف مع النبي عَلَيْهُ

قال محمد بن الحسين عِلِينِي: لم يختلف جميع من شمله الإسلام، وأذاقه الله الكريم طعم الإيهان أن أبا بكر وعمر عليض دفنا مع النبي على في بيت عائشة وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الأخبار والأسانيد المروية: فلان عن فلان، بل هذا من الأمر العام المشهور الذي لا ينكره عالم، ولا جاهل بالعلم، بل يستغني بشهرة دفنهما مع النبي على عن نقل الأخبار: والدليل على صحة هذا القول: أنه ما أحد من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا ممن رسم لنفسه كتابًا نسبه إليه من فقهاء المسلمين، فرسم كتاب المناسك، إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة ممن يريد حجًا أو عمرة، أو لا يريد حجًا ولا عمرة، وأراد زيارة قبر النبي على والمقام بالمدينة لفضلها، إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم، وعلموه كيف يسلم على النبي على وكيف يسلم على أبي بكر، وعمر هين العراق الحجاز قديمًا وحديثًا، وعلماء أهل العراق قديمًا وحديثًا، وعلماء أهل الشام قديمًا وحديثًا، وعلماء أهل مصر قديمًا وحديثًا، وعلماء خراسان قديمًا وحديثًا، وعلماء أهل اليمن قديمًا وحديثًا، فلله الحمد على ذلك، فصار دفن أبي بكر وعمر ويسنه مع رسول الله عليه من الأمر المشهور الذي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وكذلك هو مشهور عند جميع عوام المسلمين ممن ليس من أهل العلم، أخذوه نقلًا وتصديقًا ومعرفة، لا يتناكرونه بينهم في كل بلد من بلدان المسلمين، ولا يمكن أن قائلًا يقول: إن خليفة من خلفاء المسلمين قديمًا وحديثًا أنكر دفن أبي بكر وعمر مع

<sup>(</sup>٧٤١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٤٦)، وابن سعد (٢/ ٢٩٣).

النبي على منذ خلافة عثمان بن عفان، وخلافة على بن أبي طالب على من وخلافة على بن أبي طالب على وخلافة ولد وخلافة بني أمية، لا يتناكر ذلك الخاصة والعامة، وكذلك خلافة ولد العباس على لا يتناكرونه إلى وقتنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة.

## قال محمد بن الحسين علي الم

وسألت أبا بكر أحمد بن غزال، وكان حسن الستر، من أهل القرآن والنحو والعلم، من جلساء أبي بكر بن الأنباري، أن ينشدني في دفن أبي بكر وعمر هيئه مع النبي ريالة فأنشدني من قوله:

ألا إن النبي وصاحبيك على رغم الروافض قد وصاروا بعد موتهم جميعكا إلى ما فيه قد خلقوا أعيدوا فقل للرافضي تعست يا من لأهل السبق والأفضال حقا فعند الموت تبصر سوء هذا وأهل البيت حبهم بقلبي وأهل البيت حبهم بقلبي بهم نرجوا السلامة من وفوزا في الجنان بدار خلد

كمثل الفرقدين بلا افتراق تصافوا وعاشوا في مودة باتفاق الى قبر تضمن باعتناق ومنها يبعثون إلى السياق ومنها يبعثون إلى السياق يباين في العداوة والشقاق طوال الدهر تطرح في وثاق وبعد الموت تحشر في الخناق وأصحاب النبي لدي رتاق والمخالق تسعر للمخالف باحتراق ونلقى بالتحية في التحياة

## وهنذا واضبح شكرا لربي مكين عند أهل الحق باق

عن عبد الله [بن قدامة] قال: قال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إني أجل رسول الله على أسلم على أحد معه، فقال له مالك على أجلس، فقال: تشهد، فتشهد حتى قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال مالك: هما من عباد الله الصالحين، فقال مالك: هما من عباد الله الصالحين، فسلم عليها يعني أبا بكر وعمر هيئنسين (۱۲۷).

عن ابن عوف قال: سأل رجل نافعًا: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟

قال: نعم، لقد رأيته مائة مرة، أو أكثر من مائة مرة، كان يمر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي على النبي على أبي بكر، السلام على أبي بكر، السلام على أبي بكر، السلام على أبي بكر، السلام على أبي بكر،

قال محمد بن الحسين علي فإن قال قائل: فإنا قد رأينا بالمدينة أقوامًا إذا نظروا إلى من يسلم على النبي في ، وعلى أبي بكر، وعمر على ينكرون عليه ويكلمونه بها يكره، فلم صار هذا هكذا، وعن من أخذوا هذا؟.

قيل له: ليس الذي يفعل هذا ممن له علم ومعرفة، هؤلاء نشأوا مع طبقة غير محمودة يسبون أبا بكر، وعمر هيئه، فليس يعول على مثل هؤلاء، فإن قال قائل: فإن فيهم أقوامًا من أهل الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح في أبي بكر وعمر هيئه؟ قيل له: معاذ الله، قد أجل الله ـ الكريم - أهل الشرف من أهل بيت رسول الله على وذريته الطيبة، من أن ينكروا دفن

<sup>(</sup>٧٤٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٥٣).

المناكم المناكم

أبي بكر وعمر بين مع النبي بي هم أزكى وأطهر وأعلم الناس بفضل أبي بكر وعمر وبصحة دفنها مع رسول الله بي وما ينبغي لأحد أن ينحل هذا الخلق القبيح إليهم، هم عندنا أعلى قدرًا وأصوب رأيًا مما ينحل إليهم، فإن كان قد أظهر إنسان منهم مثلها تقول، فلعله أن يكون سمع من بعض من يقع في أبي بكر وعمر بين ويذكرهما بها لا يحسن، فظن أن القول كها قال، وليس كل من رفعه الله \_ الكريم \_ بالشرف بقرابته من رسول الله في عني بالعلم، فعلم ما له مما عليه، إنها يعول في هذا على أهل العلم منهم. والذي عندنا أن أهل البيت من الذين عنوا بالعلم ينكرون على من ينكر دفن أبي بكر وعمر بين مع النبي أبي بل يقولون: إن أبا بكر وعمر مع النبي في دفنا في بيت عائشة بين ويروون في ذلك الأخبار ولا يرضون بها ينكره من جهل العلم، وجهل فضل أبي بكر وعمر بين في ذلك الأخبار ولا يرضون بها ينكره من جهل العلم، وجهل فضل أبي بكر وعمر بين.

عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت حسن بن حسن، ويشخف يقول

لرجل من الرافضة: والله لئن أمكن الله منكم لتقطعن أيديكم وأرجلكم، ولا يقبل منكم توبة.

وقال: وسمعته يقول: مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على على على على على على على على المائنة المائن

قال محمد بن الحسين علي فمن سمع هذا من أهل البيت اتبع سلفه الصالح وشنئ مذاهب الرافضة الذين لا عقل لهم ولا دين.

قال محمد بن الحسين على المحمد بن الحسين على المحمد بعضها بعضها بعضا، يدل على صحة دفن أبي بكر وعمر على مع النبي الله مع ما أوقع الله ـ الكريم ـ صحة ذلك في قلوب المؤمنين، واطمأنت إليه القلوب، وسكنت إليه النفوس، وبالله التوفيق، وسنأتي بزيادات على ذلك.

# باب ذكر صفة قبر النبي ﷺ، وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر وينظ

عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: كتب أهل البصرة يسألون مصعبا يعني: الزبيري عن قبر النبي على فإنا قد اختلفنا؟ فقال مصعب: قبر النبي على وأبو بكر وعمر هين هكذا، ومثله إبراهيم الحربي في البيت الذي فيه الأقبر هكذا.

قال إبراهيم الحربي: رجلا عمر تحت الجدار (٥٠٠٠).

عن ابن مخلد قال: قرأت على إبراهيم الحربي كتاب المناسك؛ قال: فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة

<sup>(</sup>٧٤٤) حسن: وقد رواه المصنف (١٨٦١).

<sup>(</sup>٧٤٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٦٩).

الله وبركاته، وذكر السلام والدعاء، قال: ثم تتقدم على يسارك قليلا وقل: السلام عليك يا أبا بكر وعمر وذكر الحديث (٢٤١).

عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي، قال: كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز علي فرفع حتى لا يصلي فه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق ورقبة؛ قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز. فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر عشف وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز (۷٤۷).

قال محمد بن الحسين علي وفيه رواية أخرى بصفة غير هذه الصفة.

قال محمد بن الحسين على الله على ما ذكره يحيى بن الحسين في كتابه، فقد اتفقت الأخبار كلها على أن أبا بكر وعمر على مدفونان مع النبي الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وفيها ذكرته مقنع إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.

<sup>(</sup>٧٤٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٧٤٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧١).

## عتنصر الشربعة

## كتاب فضائل عائشة يشف

قال محمد بن الحسين على: اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن عائشة وجميع أزواج رسول الله في أمهات المؤمنين، فضلهن الله في برسوله في أولهن خديجة في وقد ذكرنا فضلها، وبعدها عائشة في شرفها عظيم، وخطرها جليل، فإن قال قائل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي في ممن كان بعدها، أعني: بعد خديجة وبعد عائشة في قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله في فرموها بها قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله، فسر الله الكريم به رسوله في، وأقر به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين، عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها في زوجة النبي في في الدنيا والآخرة.

وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق، حلف أحدهما أن عائشة أمه، وحلف الآخر أنها ليست بأمه، فقال: كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟ لا بد من أن يحنث أحدهما فقال: إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف إنها ليست أمه هو منافق لم يحنث.

## باب ذكر تزويج النبي ﷺ لعائشة ﴿ يُسْفُ

عن عائشة ﴿ عَالَتُ عَالَتُ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ : «رأيتك في المنام مرتين، أرى رجلًا يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها

المناكم المناكم

فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه "(٢٤٨).

عن عائشة ﴿ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَتَ: جاء بي جبريل عَلَيْكُمْ إلى النبي ﷺ في خرقة حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة (۲۶۹).

# باب ذكر مقدار سن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

عن عائشة وللم قالت: تزوجها رسول الله الله وهي بنت تسع، يعني: وقت دخوله بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة (۲۰۰۰).

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله على في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله على كان أحظى عنده مني، قال: وكانت تحب أن تدخل نساءها في شوال (٢٥٢)

<sup>(</sup>٧٤٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧٤)، والبخاري (٢٠٧٨)، ومسلم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٧٤٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧٦)، والترمذي (٣٨٨٠).

<sup>(</sup>٧٥٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٧٩)، والبخاري (١٥٨٥)، ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٧٥١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٠)، والبخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٢٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨١)، ومسلم (١٤٢٣).

## 

عن عبد الله بن شقيق، أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، قال: من الرجال؟ قال: «أبو بكر»(٢٠٠٠).

عن أنس قال: سئل النبي على: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة»، قال: ليس عن أهلك نسألك، قال: «فأبوها» (٥٠٥).

عن مسروق، أنه كان إذا حدث عن عائشة، رحمها الله، قال: حدثتني المبرأة الصديقة ابنة الصديق، حبيبة رسول الله ﷺ (۲۵۷).

<sup>(</sup>٧٥٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٢)، ومسلم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٤٥٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٣)، والبخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٥٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٤)، والترمذي (٣٨٨٤).

<sup>(</sup>٧٥٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٥)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٦٣١)، والترمذي (٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٧٥٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٦)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢٦).

عن عائشة قالت: والله لقد رأيت رسول الله على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله، ورسول الله على يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم قوما حتى أكون أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو(٢٥٨).

عن عمرو بن حريث قال: كان زنج يلعبون في المدينة فوضعت عائشة هيئ حنكها على منكب رسول الله ﷺ فجعلت تنظر (٢٠٩).

عن عائشة ﴿ إِنَى لأعلم إذا كنت على عضبى قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ عني راضية، وإذا كنت على غضبى قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: ﴿ إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم (٧٦٠).

قالت: قلت: أجل ما أهجر إلا اسمك.

## باب سلام جبريل عليسًا على عائشة والسفا

عن عائشة، ﴿ فَعَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: ﴿ إِنْ جَبِرِيلَ يَقُرِئُكُ السَّالَمِ ﴾، فقالت: ﴿ وَعَالِشَكُمُ وَرَحْمَةُ اللهُ ﴾ (٢٦١).

### باب ذكر علم عائشة ميسف

عن مسلم، عن مسروق قال: قلنا له: هل كانت عائشة هيئ تحسن

<sup>(</sup>٧٥٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٨٨)، والبخاري (٤٥٤)، ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٥٩) صحيح: وقدرواه المصنف (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٧٦٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩١)، والبخاري (٢٢٨)، ومسلم (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٧٦١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩٢)، والبخاري (٣٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٧).

الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد على الأكابر يسألونها عن الفرائض (٧٦٢).

عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري قال لعائشة وسيف : قد شق علي اختلاف أصحاب محمد على أمر إني لأفظعه أن أذكره لك، فقالت: ما هو؟ قال: الرجل يأتي المرأة، ثم يكسل فلا ينزل؟.

فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك (٧٦٣).

عن عروة، قال: لقد صحبت عائشة والمنطقة على قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس: لو توفيت اليوم ما ندمت على شيء فاتني منها، فها رأيت أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا أعلم بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا بطب منها.

فقلت لها: يا أمه، الطب من أين علمتيه؟

فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له؛ فينتفع فأسمع الناس بعضهم لبعض فأحفظه.

قال عروة: فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأل عنه (٢٦٤).

عن القاسم بن محمد، أن معاوية بن أبي سفيان عِلَيْتِي حين قدم المدينة يريد الحج، دخل على عائشة عِشْفُ فكلمها خاليين، لم يشهد كلامهما إلا

<sup>(</sup>٧٦٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٧٦٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩٧)، ومسلم (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤٦٤) صحيح: وقد رواه المصنف (١٨٩٨)، وأحمد (٦٧/٦).

ذكوان أبو عمرو ومولى عائشة رحمها الله، فكلمها معاوية، فلم قضى كلامه تشهدت عائشة رحمها الله، ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه على من الهدى ودين الحق، والذي سن الخلفاء بعده، وحضت معاوية على اتباع أمرهم، فقالت في ذلك فلم تترك، فلما قضت مقالتها.

قال لها معاوية: أنت والله العالمة بالله، وبأمر رسوله، الناصحة، المشفقة، البليغة الموعظة، حضضت على الخير، وأمرت به، ولم تأمرينا إلا بالذي هو خير لنا، وأنت أهل أن تطاعي.

فتكلمت هي ومعاوية كلامًا كثيرًا، فلم قام معاوية اتكأ على ذكوان، ثم قال: والله ما سمعت خطيبًا قط ليس رسول الله على أبلغ من عائشة المناه الله على الله على المناه الله على المناه الله على المناع الله على الله على الله على المناع الله على الله عل

## باب ذكر جامع فضائل عائشة ميشف

فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

<sup>(</sup>٧٦٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٠٠).

قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته (٢٩٩).

عن أنس بن مالك يقول قال رسول الله على: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» (٧٦٧).

## حديث الإفك

ميزوا \_ رحمكم الله \_ من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله ﷺ سبح نفسه تعظيمًا لما رموها به، ووعظ المؤمنين موعظة بليغة.

سمعت أبا عبد الله بن شاهين على يقول: إن الله \_ تبارك وتعالى \_ لم يذكر أهل الكفر بها رموه به إلا سبح نفسه تعظيمًا لما رموه به، مثل قوله على: 
وَقَالُوا النَّذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ﴾ [البقرة:١١٦]، قال: فلما رميت عائشة على بها رميت به من الكذب سبح نفسه تعظيمًا لذلك، فقال على: ﴿وَلَوْلاَ إِذَ سَبِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَم بِهَذَا سُبْحَنك هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ النور:١٦]، فسبح نفسه جل وعز تعظيما لما رميت به عائشة على فسلام.

قال محمد بن الحسين ﴿ يَعَالَى \_: فوعظ الله ﴿ الله عَلَى المؤمنين موعظة

<sup>(</sup>٧٦٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٠٣)، والبخاري (٥٤١)، ومسلم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٧٦٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٠٤)، والبخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (٢٤٤٦).

عكنصر الشربعة

فأعلمنا الله على أن عائشة على من رماها، وهو عبد الله بن أبي وليس هو بشر لها بل هو خير لها، وشر على من رماها، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين، وإن كان قد مضها وأقلقها، وتأذى النبي وغمه ذلك، إذ ذكرت زوجته وهو لها محب مكرم، ولأبيها على مكل هذه درجات له عند الله على حتى أنزل الله على ببرآءتها وحيًا يتلى، سر الله الكريم به قلب رسوله على وقلب عائشة، وأبيها، وأهله، وجميع المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين، على وعن أبيها وعن جميع الصحابة وعن جميع أهل البيت الطاهرين.

عن عائشة، وأن أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن قالت: كان رسول الله النبي الله علم علم، قالت عائشة والنبي في خرج سهمها خرج سهمها خرج سهمي، فخرجنا مع النبي العد ما أنزل الحجاب، فأنا غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجنا مع النبي العد ما أنزل الحجاب، فأنا أهمل في هودجي وأنزل فيه، حتى إذا فرغ من غزوته تلك، ودنونا من المدينة، آذن بالرحيل فخرجت، حين آذنوا بالرحيل، فتبرزت لحاجتي حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني رجعت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فخرجت في التهاسه فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعيري الذي وأقبل الرهط الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكن النساء إذ ذاك لم يبلهن اللحم، إنها تأكل إحدانا العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل، فوجدت عقدي بعد ما

## = र्वक्रामी प्रन्धेरेव

استمر الجيش؛ فجئت مبادرة لهم - أو قالت منازلهم - وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينها أنا كذلك في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت من كلامه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها ثم ركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، وقد هلك من هلك من أهل الإفك.

فلما رجعت دخل على رسول الله على ثم قال: «كيف تيكم؟» قلت: تأذن لي فآتي أبوي؟ وأنا حينئذ أريد أن أستقصي الخبر من قبلهما، قالت: فأذن لي رسول الله على أنيت أبوي، فقلت لأمي: يا أمه ماذا يتحدث الناس به؟ قالت: يا بنية هوني عليك، قلما كانت امرأة وضيئة جميلة عند رجل

عناشأأ بصنكم

يبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، قالت: قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله عليًا وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي عليه يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار على النبي على بها يعلم من براءة أهله، وبالود الذي لهم في نفسه، فقال: والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرًا، وأما علي بن أبي طالب، فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، ودعا بريرة، فقال: «يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك؟» قالت: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله، فصعد النبي المنبر، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال: «من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فو الله ما علمت عليه إلا خيرًا، وقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي».

فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج، أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به، فقام سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، وقد كان قبل ذلك رجلًا صالحًا ولكن استجهلته الحمية، فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، وتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي على المنبر، فلم يزل يسكنهم حتى سكنوا، فمكثت يومي ذاك أبكي لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينها هما جالسان وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار علي كبدي، فبينها هما جالسان وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار علي

فأذنت لها، فجلست تبكي معي، قالت: فبينها نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله على فسلم وجلس، ولم يجلس قبل ذلك منذ قبل ما قبل، وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه شيء، فتشهد رسول الله على حين جلس وقال: «أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله، ثم توبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه»، فلما قضى رسول الله على مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله في فيا قال، فقال: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله عليه، فقلت لأمي: أجيبي رسول الله في نصول الله الله الله ما أدرى ما أقول لرسول الله الله المقال.

وأنا جارية حديثة السن ولم أقرأ كثيرًا من القرآن، فقلت: إني والله أعلم أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم فصدقتم به، ولئن قلت: إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلًا إلا أبا يوسف؛ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وما كنت أرى أن الله على ينزل في شأني وحيًا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله على في بأمر من السهاء، ولكني كنت أرجو أن يري الله على نبيه على رؤيا في النوم يبرئني الله بها، فوالله ما رام النبي على مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، وهو العرق، حين ينزل عليه الوحي، وكان إذا أوحي إليه أخذه البرحاء، حتى إنه لينحدر عليه مثل الجهان في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي ينزل عليه، قالت: فسري عن النبي على وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها: «أما أنت يا عائشة فقد برأك الله على»، قالت: فقلت: بحمد الله على.

قالت أمي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله عَلَى؛

المنكد المنكد

قال محمد بن الحسين عُلِيَّةِ: فالحمد لله الذي سر نبينا ﷺ ببراءة عائشة عِنْ زوجته في الدنيا والآخرة أم المؤمنين وليست بأم المنافقين.

عن عروة، عن عائشة، والله الماهرة الطاهرة الذكية فقيل له: أليست بأمك؟ قال: ما هي لي بأم، فبلغها ذلك فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين، فأما الكافرون فلست لهم بأم (٧٦٩).

قال محمد بن الحسين عَلِيَّةِ: لقد خاب وخسر من أصبح وأمسى وفي قلبه بغض لعائشة عِنْك، أو لأحد من أصحاب رسول الله على أو لأحد من أصحاب رسول الله على أو لأحد من أهل بيت رسول الله على في في في في أجمعين، ونفعنا بحبهم.

آخر فضائل عائشة ﴿ عَالَمُ عَا أَمكنني إِخراجه بمكة \_ حرسها الله تعالى \_ والسلام.

<sup>(</sup>٧٦٨) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٠٥)، والبخاري (٣٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠). (٧٦٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٠٨).

### كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان طيئين

قال محمد بن الحسين على على على على وحي الله على وحي الله على ومن دعا وحي الله على وهو القرآن بأمر الله على وصاحب رسول الله على ومن دعا له النبي على أن يقيه العذاب،... ويمكن له في البلاد وأن يجعله هاديًا مهديًا.

فقد ضمن الله \_ الكريم \_ له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله ﷺ، وسيأتي من الأخبار ما يدل على ما قلت والله الموفق لذلك إن شاء الله تعالى.

#### باب ذكر دعاء النبي ﷺ لعاوية خِسْفُ

عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي على أنه سمع النبي على النبي اللهم اجعله هاديًا مهديًا، واهده واهد به، ولا تعذبه» (٧٧٠).

عن عمرو بن الأسود، أنه أتاه عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص، ومعه امرأته أم حرام؛ قال عمرو: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله على يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»، قالت أم حرام: وأنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «أنت فيهم»، ثم قال رسول الله على: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». قالت أم حرام: أنا فيهم؟ قال: «لا»(۱۷۷).

<sup>(</sup>۷۷۰) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩١٤)، وأحمد (٢١٦/٤)، والترمذي (٣٨٤٢). (٧٧١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٢٢)، والبخاري (٢٩٢٤).

### غايثنا استنكم

قال الفريابي (شيخ الآجري): وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثان رحمة الله عليهما.

عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله عند أم حرام بنت ملحان خالة لأنس فوضع رأسه عندها ثم رفع رأسه فضحك فقالت: يا رسول الله مم ضحكت؟ قال: «رأيت أناسًا من أمتي يركبون هذا البحر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة». قالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللهم اجعلها منهم»، ثم صنع ذلك مرتين أخريين، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين، ولست من الآخرين، فتزوجها عبادة بن الصامت، فغزا بها في البحر مع أخت معاوية عنه فلما قفلت ركبت دابة لها بالساحل فتوقصت بها فسقطت فهاتت (معمد).

# باب ذكر استكتاب النبي ﷺ لعاوية ﴿ إِلَيْهُمْ بأمر من الله ﴿ إِلَّهُمْ اللَّهُ ا

عن عبد الله بن عمرو قال: كان معاوية ﴿ كَاتِبًا لرسول الله ﷺ: «اذهب فادع معاوية» وكان كاتبه (٧٧٠).

عن سهل بن الحنظلية قال: دخل عيينة بن بدر والأقرع بن حابس على رسول الله على أن يكتب لها بنا سألاه وأمر معاوية على أن يكتب لها بذلك، فكتب لهما ورفع إلى كل واحد منهما صحيفته، فأما عيينة فقال: أين أذهب إلى قوم بصحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس، قال: فأخذ

<sup>(</sup>٧٧٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٢٣)، والبخاري (٢٧٩٩)، ومسلم (١٩١٢).

<sup>(</sup>٧٧٣) حسن: وقد رواه المصنف (١٩٣٦).

<sup>(</sup>۷۷٤) حسن: وقد رواه المصنف (۱۹۳۷)، ومسلم بلفظ أتم سوى قوله: «وكان كاتبه» (۲٦٠٤).

رسول الله على صحيفته فنظر فيها، فقال: «قد كتب لك ما آمر لك فيها» (٥٧٠).

#### باب ذكر صحبة معاوية ﴿ لِلَّهِ إِلَّهُ لِلنَّبِي ﷺ ومنزلته عنده

عن ابن عباس: أن معاوية عليه اخبره أنه قصر عن رسول الله عليه بمشقص (٧٧٧).

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله على ؟ قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله هي أقل حديثاً عن رسول الله مني من رسول الله على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا جلسنا نذكر الله على ونحمده على ما هدانا من الإسلام، فقال: «الله ما أجلسكم إلا ذلك؟». قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه فأخبرني أن الله على يباهي بكم الملائكة» (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٧٧٥) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٣٩)، وأحمد (٤/ ١٨٠)، وأبو داود (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٧٧٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٤٢)، والبخاري (٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٧٧٧) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٤٣)، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦).

<sup>(</sup>۷۷۸) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٤٤، ١٩٤٥)، ومسلم (٢٧٠١).

#### باب ذكر تواضع معاوية ﴿ إِلَّهُمْ فِي خلافته

عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على وابن الزبير، وابن عامر، جالسان فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان أوزن الرجلين، يعني: ابن الزبير، فقال معاوية للذي قام: اجلس، فإني سمعت رسول الله على يقول: «من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ بيتا أو مقعدا في النار»(٧٧٩).

عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعته وقيل له: أيها أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أصحاب رسول الله على لا يقاس بهم أحد (٧٨٠).

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلًا، بمرو قال لابن المبارك: معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: فقال ابن المبارك: تراب دخل في أنف معاوية على أمع رسول الله على خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز (۲۸۱).

#### 

عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: كان معاوية عليه إذا لقي الحسين بن علي عيض قال: مرحبًا بابن رسول الله عليه وأهلا، ويأمر له بثلاثهائة ألف، ويلقى ابن الزبير عليض فيقول: مرحبًا بابن عمة رسول الله

<sup>(</sup>٧٧٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٥٠)، وأحمد (٤/ ٩١)، والبخاري في «الأدب» (٩٩٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٧٨٠) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٥٤)

<sup>(</sup>٧٨١) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٥٥).

### 

ﷺ، وابن حواریه، ویأمر له بهائة ألف (۲۸۸).

عن محمد [بن علي بن الحسين]، أن الحسن، والحسين، هيئيس، كانا يقبلان جوائز معاوية علي بن الحسين.

#### باب فضائل عماربن ياسر حاليني

عن علي خيست قال: جاء عمار يستأذن على رسول الله على فقال: «ائذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب» (١٨٠٠).

عن عائشة ﴿ عَهِ قَالَتَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «مَا خَيْرَ عَهَارَ بَيْنَ أَمْرِينَ، إِلاَ اخْتَارُ أَرْشُدُهُما ﴾ (٥٨٥).

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي على يقول: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» (٢٨٦).

#### باب فضل عمرو بن العاص ﴿ إِلَّهُمْ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أبناء العاص مؤمنان: عمرو وهشام» (٧٨٧).

<sup>(</sup>٧٨٢) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٧٨٣) صحيح: وقدرواه المصنف (١٩٦٣).

<sup>(</sup>۷۸٤) حسن: وقد رواه المصنف (۱۹۷۲)، وأحمد (۱/ ۹۹، ۱۰۰)، والترمذي (۳۷۹۸)، وابن ماجه (۱٤٦).

<sup>(</sup>۷۸۰) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۹۷٤)، وأحمد (٦/ ١١٣)، والترمذي (٣٧٩٩)، وابن ماجه (١٤٨).

<sup>(</sup>٧٨٦) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٧٥)، وأحمد (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧٨٧) حسن: وقد رواه المصنف (١٩٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٥٤)، وابن سعد (٤/ ١٩١).

# ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ ورحمة الله على عليهم أجمعين

قال محمد بن الحسين على: ينبغي لمن تدبر ما رسدناه من فضائل أصحاب رسول الله على وفضائل أهل بيته على أجمعين أن بحبهم، ويترحم عليهم، ويستغفر لهم، ويتوسل إلى الله الكريم بهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ولا ينقر عنه، ولا يبحث، فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد؛ فقال: لم قاتل فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان وفلان أولان وفلان وفلان أولان وفلان أولان وفلان أولان وفلان أولان وفلان أولان أ

فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟

قيل له: ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق، ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال: وبم أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم والمحبة لهم، والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة، وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول و وصاهرهم، وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله الله في كتابه أن لا يخزي منهم واحدًا وقد ذكر لنا الله ـ

تعالى - في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف، ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدًا منهم أبدًا ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ أَوْلَكِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا اللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله على ما كانوا فيه لأني أحب لأن أكون عالمًا بها جرى بينهم؛ فأكون لم يذهب على ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له: أنت طالب فتنة؛ لأنك تبحث عها يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله الله عليك فيها تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك.

وقيل: ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة، وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو؟ أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو؟ وفيها تنفقه؟ أولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عها شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب، وتبغض من أمرك الله بمحبته، والاستغفار له وباتباعه فتزل عن طريق الحق، وتسلك طريق الباطل.

فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة، وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة على ما قلت لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين

قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن عقل.

عن العوام بن حوشب قال: اذكروا محاسن أصحاب محمد على تأتلف عليه قلوبكم، ولا تذكروا غيره فتحرشوا الناس عليهم (٢٨٨).

عن أبي وائل قال: رأى عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود؛ قال: رأيت كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب، وكانا مع من قتل مع معاوية عليم فقلت: فأين عهار؟ قالوا: أمامك. قلت: وقد قتل بعضهم بعضا قال: لقوا الله على فوجدوه واسع المغفرة (٧٨٩).

عن عبد ربه قال: كان الحسن في مجلس فذكر كلامًا وذكر أصحاب محمد على فقال: أولئك أصحاب محمد على كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قومًا اختارهم الله على لصحبة نبيه على وأقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم (٢٩٠٠).

#### باب ذكر اللعنة على من سب اصحاب رسول الله ﷺ

عن عائشة هيك قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد على فسبوهم (۷۹۱).

قال محمد بن الحسين: فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا، يلعنون أصحاب رسول الله على ولن يضر ذلك أصحاب رسول الله على وإنها يضرون أنفسهم، وقد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة فضائلهم هيئه ويظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله على ومن ملائكته ومن الناس أجمعين (٢٩٢).

<sup>(</sup>٧٨٩) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٨٣).

<sup>(</sup>۷۹۰) حسن: وقد رواه المصنف (۱۹۸٤).

<sup>(</sup>۷۹۱) صحيح: وقد رواه المصنف (۱۹۸۸)، ومسلم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٧٩٢) لم يثبت دليل من «السنة» على هذا، لكن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول في كتابه الكريم: =

■ كنصر الشربعة

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(٧٩٣).

عن عبد الله بن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد على فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله على خير من عمل أحدكم عمره (٢٩١٠).

قال محمد بن الحسين على القد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله على لأنه خالف الله ورسوله، ولحقته اللعنة من الله على ومن رسوله الله عبى المؤمنين، ولا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، لا فريضة، ولا تطوعًا، وهو ذليل في الدنيا، وضيع القدر، كثر الله بهم القبور، وأخلى منهم الدور.

قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من هذا الباب ما فيه مقنع؛ لمن عقل فصانه الله على عن سب أصحاب رسول الله على، وأحبهم واستغفر لهم، وحجة على من سبهم حتى يعلم أنه قد حرم التوفيق، وأخطأ طريق الرشاد، ولعبت به الشياطين؛ فأبعده الله وأسحقه.

#### باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم

قال محمد بن الحسين عِلِيِّة. أول ما نبتدئ به من ذكرنا في هذا الباب،

 <sup>﴿</sup> إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَحُمُ عَذَابَا أُمُهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ وَأَلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>٧٩٣) صحيح: وقد رواه المصنف (١٩٩٦)، والبخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٧٩٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٠٠)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٦).

أنا نُجِل علي بن أبي طالب فيشف، وفاطمة فيشف، والحسن والحسين فيشف، وعقيل بن أبي طالب فيشف، وأولادهم، وأولاد جعفر الطيار فيشف، وذريتهم الطيبة المباركة، عن مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن طريق الرشاد.

أهل بيت رسول الله على أعلى قدرًا وأصوب رأيًا وأعرف بالله على وبرسوله على ما تنحلهم الرافضة إليه، من سبهم لأبي بكر، وعمر، وعثمان وطلحة، والزبير، وعائشة هيئه، قد صان الله الكريم علي بن أبي طالب طينك، ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل، والبراهين التي تقدمت من ذكرهم هيئه، من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعائشة، وسائر الصحابة إلا بكل جميل، بل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة، قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغل، كما قال الله عَلَى ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ الحِجر:٤٧]، هِيْنُ . وقد تقدم ذكرنا لمذهب على بن أبي طالب خيستُ في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم من الصحابة هيشفه، وما روي عن النبي على من فضائلهم، وما ذكر من مناقب أبي بكر، وعمر عليف عند وفاته، وما ذكر من مناقب عمر خيست عند وفاته، وما ذكر من عظم مصيبته بها جرى على عثمان عليضه من قتله، وتبرأ إلى الله عَجْك من قتله، وكذا ولده وذريته الطيبة ينكرون على الرافضة سوء مذاهبهم، ويتبرءون منهم، ويأمرون بمحبة أبي بكر، وعمر، وعثمان وسائر الصحابة علينه ؟ لأن الرافضة لا يشهدون جمعة، ولا جماعة، ويطعنون على السلف، ولا نكاحهم نكاح المسلمين، ولا طلاقهم طلاق المسلمين، وهم أصناف كثيرة، منهم من يقول:

١: إن علي بن أبي طالب عليست إله.

٢: ومنهم من يقول: بل علي كان أحق بالنبوة من محمد، وأن جبريل غلط بالوحي.

٣: ومنهم من يقول: هو نبي بعد النبي الله.

٤: ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر، ويكفرون جميع الصحابة، ويقولون:
 هم في النار إلا ستة.

٥: ومنهم من يرى السيف على المسلمين، فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم. وقد أَجَل الله \_ الكريم \_ أهل بيت رسول الله عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين.

٦: وفيهم من يقول بالرجعة

نعوذ بالله ممن ينحل إلى من قد أجلهم الله ـ الكريم ـ وصانهم عنها، رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرًا، وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.

عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت حسن بن حسن ويسطى يقول لرجل من الرافضة: والله لأن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم، وأرجلكم ولا نقبل منكم توبة.

قال: وسمعته يقول: مرقت علينا الرافضة كها مرقت الحرورية على على خيسًف (٧٩٥).

عن جعفر بن محمد قال: نحن أهل البيت نقول: من طلق امرأته ثلاثًا فهي ثلاث (٧٩٦).

(٧٩٥) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠١٥)، وقد تقدم.

(٧٩٦) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠١٧).

### عنائل بصنكم

عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أتيت ابن عباس فقال لي: ألا أعجبك؟ قلت: وما ذاك، قال: إني في المنزل قد أخذت مضجعي للقيلولة، فجاءني الغلام فقال: بالباب رجل يستأذن، فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة؛ أدخله، فدخل فقلت: ما حاجتك؟ فقال: متى يبعث ذاك الرجل؟ قلت: أي رجل؟ قال: علي بن أبي طالب، قلت: لا يبعث حتى الرجل؟ قلت: أي رجل؟ قال: ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء؛ قال: يبعث من في القبور، قال: ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء؛ قال: قلت: أخرجوا هذا عني، لا يدخل علي هو ولا ضربه من الناس (٧٩٧).

عن إسماعيل بن أبان قال: قال رجل لشريك شيئًا في أمر علي بن أبي طالب علي علي خيف حتى خرج طالب علي خيف حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا: تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها عليه فسكتنا، فقال: أبو بكر ثم عمر يا جاهل، وكنا نقوم فنقول: كذبت (٧٩٨).

قال محمد بن الحسين ﴿ إِنَّهُمْ: فإن قال قائل: فشريك لم يدرك عليًا خيست ، قيل له: إنها يعني شريك أن هذا الذي ذكرته كان بالكوفة، وعندنا لا نختلف فيه من قبلنا من صحابة علي خيست أنه مشهور أن عليا خيست قال هذا.

عن زر بن حبيش، أن عليًا هيئي قيل له: إن قاتل الزبير بالباب، فقال: ليدخل قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله عليه يقول: «لكل نبي حواري وحواري الزبير» (۲۹۹).

<sup>(</sup>۷۹۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۷۹۸) صحيح إلى شريك: وقد رواه المصنف (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٧٩٩) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠٢٥).

### عننصر الشربعة ـ

حدثنا أبو سعيد (أحمد بن محمد بن زياد) قال: حدثنا الدقيقي قال: حدثنا أجمد بن عبد الله بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: ما رأيت قومًا أشبه بالنصارى من السبائية (^^›.

قال أحمد بن يونس: هم الرافضة.

قال أبو سعيد: وسمعت الدقيقي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يصلى خلف الرافضي (٨٠١).

#### باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء

قال محمد بن الحسين على المنه المنه الله الله الله الله والهذا وهو: كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء؛ من الخوارج، والقدرية، والمرجئة، والجهمية، وكل من ينسب إلى المعتزلة، وجميع الروافض، وجميع النواصب، وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة، وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم، ولا يسلم عليه، ولا يجالس ولا يصلى خلفه، ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه، ولا يشاركه، ولا يعامله، ولا يناظره، ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك.

<sup>(</sup>۸۰۰) حسن: وقد رواه المصنف (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>۸۰۱) حسن: وقد رواه المصنف (۲۰۲۹).

<sup>ُ (</sup>٨٠٢) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠٣٣)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٩٥٢)، وابن أبي عاصم (٩٨٣).



فإن قال: فلم لا أناظره، وأجادله وأرد عليه قوله؟

قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلامًا يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان، أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين، وموافق لسنة رسول الله هي فأما الحجة في هجرتهم بالسنة، فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في في الخروج معه في غزاته بغير عذر: كعب بن مالك ، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع - رحمهم الله تعالى - فأمر النبي بهجرتهم، وأن لا يكلموا، وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله كالاسمة النبي اليهم؛ فأمر النبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي اليهم؛ فأمر النبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي اليهم؛ فأمر النبي على عليه فتاب بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي الله عنال على فعله فتاب عليه أنزل الله توبته فعاتبه الله - تعالى - على فعله فتاب عليه (ثنه من الله على عليه أنزل الله توبته فعاتبه الله - تعالى - على فعله فتاب عليه الله عالموه؛ قال: فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه (مده).

عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره (٨٠١).

عن أبي إسحاق الهمداني قال: من وقر صاحب بدعة؛ فقد أعان على هدم الإسلام (٨٠٧).

<sup>(</sup>۸۰۳) رواه البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٨٠٤) قصة حاطب في البخاري (٣٠٨١)، ومسلم (٢٤٩٤)، وليس فيها هجره وطرده.

<sup>(</sup>٥ • ٨) تقدمت قصة صبيغ وهي صحيحة.

<sup>(</sup>۸۰٦) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>۸۰۷) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰٤٣).

### الأنصر الأنربعة

عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم (^^^).

عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال (٠٠٩).

عن سلام بن أبي المطيع: أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؛ قال: فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة (١١٠).

عن أسهاء (بن خارجة) قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقالا: يا أبا بكر نحدثك، قال: لا، قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله ﷺ، قال: لا، لتقومن عني أو لأقومنه، فقام الرجلان فخرجا(١١٠).

عن هشام قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال أخاصمك في الدين، فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه(١١٢).

عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد وهو متكئ على يدي، قال: فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئًا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي؛ قال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني؛ قال:

<sup>(</sup>۸۰۸) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰٤٤)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨٠٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٤٥)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١٠) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٤٦)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١١) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٤٧)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١٢) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٤٨)، وقد تقدم.



#### فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟

قال: نتبعه، فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله على محمدًا على بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل(١٣٠٠).

عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف(١١٠).

عن أبي قلابة، أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار (١٠٥٠).

عن أبي الجوزاء، أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده، لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلى من أن يجاورني رجل منهم، ولقد دخلوا في هذه الآية: ﴿ هَنَاأَنتُمْ أَوْلاَء بَجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنْكِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا مُامَنًا وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا حَلَوا اللهِ وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا حَلَوا اللهِ عَمران ١١٩] (١١٩).

عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم، واجتمعوا على السيف (١٧٠).

عن أبي السكين زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا بكر بن عياش، وقال له رجل: يا أبا بكر من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها (٨١٨).

<sup>(</sup>٨١٣) صحيح: وقد رواه المصنف (٤٩)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٥٢)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١٥) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٥٣)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨١٦) حسن: وقد رواه المصنف (٢٠٥٦)، واللالكائي (٢٣١).

<sup>(</sup>٨١٧) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٥٧)، واللالكائي (٢٩٠).

<sup>(</sup>٨١٨) صحيح: وقدرواه المصنف (٨٥٠).

### المنتصر الشربعة

عن يونس بن عبيد قال: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب، وأغرب منه صاحبها (١٩٥٠).

عن أحمد بن يونس قال: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال: من أهل السنة هو؟

فقال: ما أعرفه ببدعة، فقال زائدة: هيهات أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر هينضه (۸۲۰).

#### باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء

قال محمد بن الحسين على المنه المنه المسلمين والأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء \_ ممن قد أظهره \_ أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه ويخبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه، وحذر منه الناس.

فإن قال قائل: وما الحجة فيها قلت؟ قيل: ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله على الله على الله الله على المحلم، وذلك أن عمر بن الخطاب على خلف جلد صبيعًا التميمي (٢١١)، وكتب إلى عماله: أن يقيموه حتى ينادي على نفسه، وحرمه عطاءه، وأمر بهجرته، فلم يزل وضيعا في الناس.

وهذا علي بن أبي طالب علين ، قتل بالكوفة في صحراء أحد عشر

<sup>(</sup>٨١٩) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٥٩).

<sup>(</sup> ۱۲۰ ) صحيح: وقد رواه المصنف (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٨٢١) قصة عمر مع صبيغ تقدمت وهي صحيحة.

جماعة ادعوا أنه إلههم ، خد لهم في الأرض أخدودا وحرقهم بالنار، وقال:

#### السمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا

وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة في شأن القدرية: تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم (٢٠٢٠)، وقد ضرب هشام بن عبد اللك عنق غيلان وصلبه بعد أن قطع يده (٢٣٠).

ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء، إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون، لا ينكره العلماء.

عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزی قال: قلت لأبی: یا أبه، لو سمعت رجلًا یسب عمر بن الخطاب طبیعت ما کنت تصنع به؟ قال: کنت أضرب عنقه (۸۲۴).

قال محمد بن الحسين: وكان عبد الرحمن بن أبزى قاضي المدينة.

قال محمد بن الحسين على الله على الله على على الله على على السريعة من أوله لآخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه الفساد مذاهب كثير من الناس، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة، ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله على فالحمد لله على ذلك.

وقد كان أبو بكر بن أبي داود علي أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها، وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله.

<sup>(</sup>۸۲۲) تقدم.

<sup>(</sup>۸۲۳) تقدم.

<sup>(</sup>٤٢٤) صحيح: وقد رواه المصنف (٢٠٧١)، واللالكائي (١٣٧٨).

أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثهائة فقال تجاوز الله عنه:

ولا تلك بدعياً لعلك تفليح أتت عن رسول الله تنجو وتربح بذلك دان الأتقياء وأفصحاوا كما قال أتباع لجهم فيان كلام الله باللفط يوضح كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليسس له شبسه تعالى السبسح بمصداق ما قلنا حديث مصرح فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وكلتا يديه بالفواضل تنضح بلا كيف جل الواحد المتمدح فتفرج أبواب السماء وتفتصح ومستمنح خيرا ورزقاا فيمنسح ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح على حليف الخير بالخير منجح على نجب الفسردوس في الخلد

تمسك بحبال الله واتباع الهدى ودن بكتاب الله والسنان التي وقل غير مخلوق كلام مليكنا ولا تغل في القرآن بالوقف قائسلا ولا تقل القرآن خلق قرأته وقال يتجلى الله للخلق جهرة وليسس بمولسود وليس بوالسد وقيد ينكس الجهمسي هنذا وعندنا رواه جريسر عن مقال محمسد وقد ينكر الجهمى أيضاً يمينه وقل ينزل الجبارية كل ليلة إلى طبق الدنيا يمن بفضله يقول ألا مستغضر يلقى غافراً روى ذاك قــوم لا يــرد حديثهـم وقل إن خير الناس بعد محمد ورابعههم خيسر البريت بعدهم وإنهسم والرهسط لا ريب فيهس

سعيب وسعب وابن عبوف وطلحت وقل خير قول في الصحابة كلهم فقد نطق الوحى المسين بفضلهم وبالقدر المقدور أيقن فإنه ولا تنكرن جهلا نكيراً ومنكراً وقل يخرج الله العظيم بفضله على النهرية الفردوس تحيا بمائه وإن رسول الله للخلق شافع ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصــوا ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ولا تك مرجئاً لعوباً بدينه وقل إنما الإيمان قول ونيت وينقص طورًا بالمعاصى وتارة ودع عنك آراء الرجال وقولهم ولا تـك مـن قـوم تلهـوا بدينهـم إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هده

قال على غير هذا؛ فقد كذب.

وعامر فهر والزبير المسدح ولا تـك طعـانًا تعيب وتجــرح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح دعامة عقد الدين والدين أفيسح ولا الحـوض والميـزان إنك تنصـح من النار أجسادًا من الفحم تطــرح كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح وقل في عذاب القبر حق موضــح فكلهم يعصى وذو العرش يصفيح مقال لمن يهواه يردي ويفضيح ألا إنما المرجى بالدين يمسزح وفعل على قسول النبي مصسرح بطاعته ينمي وفي الوزن يرجيح • فقول رسول الله أزكى وأشرح فتطعن في أهـل الحـديث وتقــدح فأنت على خيـر تبيت وتصبـح

ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي، وقول أبي، وقول أحمد بن

حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن

 

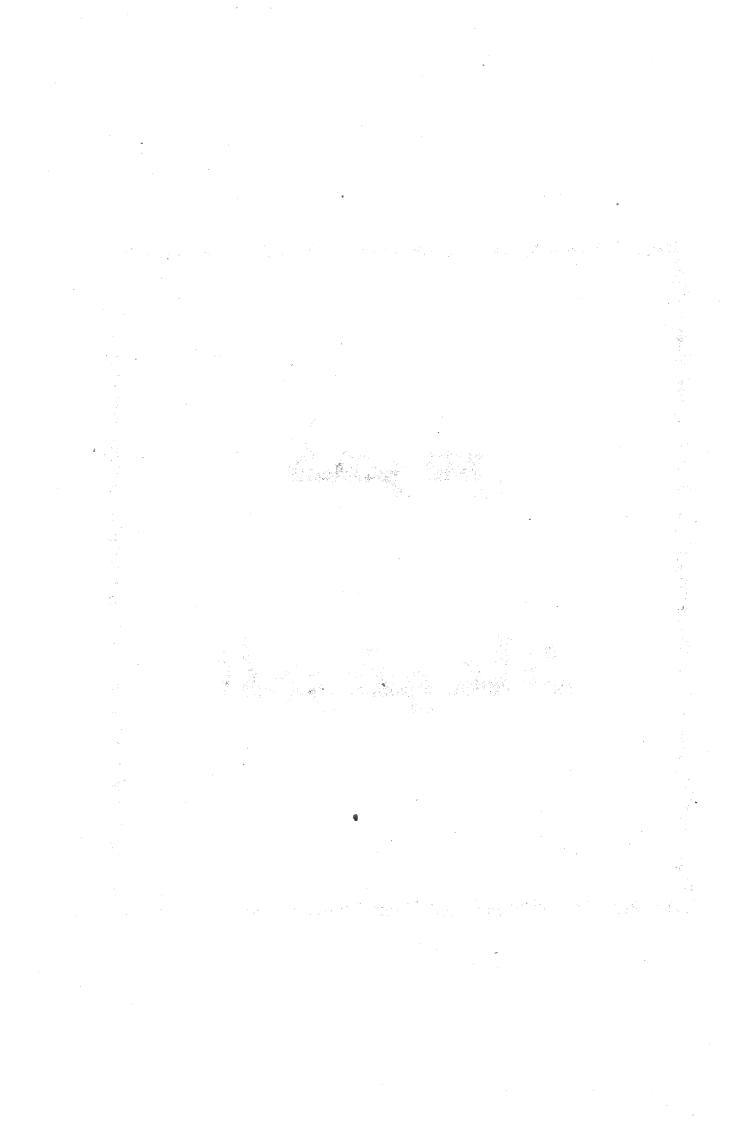



### الغمرس

| ٥          | مقدمة فضيلة الشيخ يحيى بن عل الحجوري                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | الجزء الأول                                                             |
| ٩          | مقدمة المختصر                                                           |
| ١١         | ترجمة المؤلف                                                            |
| ١٣         | مميزات كتاب الشريعة                                                     |
| 71         | نبذة عن المختصرات                                                       |
| ۱۸         | مختصر الشريعة                                                           |
| ١٩         | [مقدمة الآجري]                                                          |
| ۲.         | باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع   |
| 77         | باب ذكر أمر النبي ﷺ أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة             |
| 77         | باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة؟                  |
| ۲٧         | باب ذكر خوف النبي على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم          |
| ۲۸         | باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم، وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه      |
| 4          | باب ذكر السنن والآثار فيها ذكرناه                                       |
| ٣٢         | باب ذكر قتل علي بن أبي طالب خشت للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم    |
| ~~         | باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه                            |
|            | باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا، وترك  |
| <b>~</b> 0 | الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة                                           |
|            | باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى |
| ~~         | ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى                     |
| 4          | باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَلَيْ              |

## عناشأأ استنكم

|        | باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي علي الله تعالى وشدة الإنكار                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27     | على هذه الطبقة                                                                                                                               |
| ٤٥     | باب ذم الجدال والخصومات في الدين                                                                                                             |
| 0 7    | باب ذكر النهي عن المراء في القرآن                                                                                                            |
|        | باب تحذير النبي عليه أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن                                                                     |
| ٥٤     | یجادل فیه                                                                                                                                    |
|        | باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم                                                                     |
| 70     | أن القرآن مخلوق فقد كفر                                                                                                                      |
| 3 5    | باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة                                                                                                               |
|        | باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ                                                                    |
| 77     | كذبواكذبوا                                                                                                                                   |
| ٧٢     | باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين والرد على الجهمية                                                                              |
| ٧٣     | باب تعريف معرفة الإيهان والإسلام وشرائع الدين والرد على الجهمية<br>باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ |
| ٧٤     | باب على كم بني الإسلام؟                                                                                                                      |
| . (    | باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليها السلام عن الإسلام ما هو؟ وعن الإيمان                                                                          |
| ٧٤     | ما هو؟                                                                                                                                       |
| V7 1 1 | باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟                                                                                             |
| ٧٦ ·   | باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه                                                                                                      |
| A1     | باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح                                                                            |
| ٨٩     | باب كفر من ترك الصلاة                                                                                                                        |
| 4.4    | باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه                                                                                                   |
|        | باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن ؟ هذا عندهم                                                                       |
| 9 8    | مبتدع رجل سوءمبتدع رجل سوء                                                                                                                   |
| 97     | باب في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء                                                                                                     |

# الثانية الث

| 1.4         | باب الرد على القدرية                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5         | باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده                         |
| 1.7         | باب ذكر ما أخبر الله عَلِلَ أنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء                            |
| 1 × 1       | باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم                     |
| 1.9         | باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى               |
| 4 - 4 L - 1 | باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله ﷺ خلق خلقه ، من شاء خلقه للجنة، ومن            |
| 717         | شاء خلقه للنار، في علم قد سبق                                                         |
| 119         | باب الإيهان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السموات والأرض         |
| 17.         | باب الإيمان بها جرى به القلم مما يكون أبدًا                                           |
| 17.         | باب الإيمان بأن الله على قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه                 |
| 171         | باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه                                       |
| 175         | باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره                       |
| 174         | باب ما ذكر في المكذبين بالقدر                                                         |
| 371         | باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة                                               |
|             | باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر هيسه من ردهما على القدرية، وإنكارهما            |
| 144.        | عليهم                                                                                 |
| 14.         | باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم                                           |
| 141         | ابن سیرینا                                                                            |
| 144         | مطرف بن عبد الله                                                                      |
| 124         | باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ابن سيرين مطرف بن عبد الله إياس بن معاوية |
| ١٣٣٠        | زيد بن أسلم                                                                           |
| 144         | محمد بن كعب القرظيم                                                                   |
| 172         | إبراهيم النخعي                                                                        |

| 145   | القاسم وسالم وغيرهماالله وغيرهما                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 100   | جماعة من التابعين، وغيرهم من العلماء                                  |
| 177   | باب سيرة عمر بن عبد العزيز عِلِيَّةِ في أهل القدر                     |
|       | باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف؟ ولم؟ بل الإيهان به |
| 1 2 1 | والتسليم                                                              |
| 101   | الجزء الثانيا                                                         |
| 104   | كتاب التصديق بالنظر إلى الله كلل                                      |
| 104   | فمها روى جرير بن عبد الله البجلي                                      |
| 101   | ومما روى أبو هريرة خيشك                                               |
| 101   | مما رواه أبو سعيد الخدري هيشك                                         |
| 101   | ومما رواه صهيب علينت                                                  |
| 109   | ومما روى أبو رزين العقيلي خيشت                                        |
| 109   | ومما روى أبو موسى الأشعري عليتك                                       |
| 109   | ومما روی عبد الله بن عمر هیشنمه                                       |
| 17.   | ومما روى عدي بن حاتم الطَّائي ﴿ لِشِّكَ                               |
| ٠, ٢٢ | حديث شجرة طوبي                                                        |
| 771   | باب الإيهان بأن الله عظى يضحك                                         |
| 170   | باب التحذير من مذاهب الحلولية                                         |
| 171   | باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله ﷺ على عرشه                 |
| ١٧٣   | كتاب الإيمان والتصديق بأن الله على كلم موسى عليه السلام               |
| 140   | باب الإيمان والتصديق بأن الله ﷺ ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة          |
| ۱۷۸   | باب الإيهان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف                      |

| ۱۷۸ | باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب على بلا كيف            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب الإيهان بأن الله عَلَى يمسك السهاوات على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال |
| ١٨٠ | والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع              |
| ١٨٠ | باب ما روي أن الله عَلَى يقبض الأرض بيده، ويطوي السهاوات بيمينه              |
| ١٨٠ | باب الإيمان بأن الله عَلَى يأخذ الصدقات بيمينه، فيربيها للمؤمن               |
| ١٨١ | باب الإيمان بأن لله كالله يدين وكلتا يديه يمين                               |
| ١٨١ | باب الإيمان بأن الله على خلق آدم عليه السلام بيده                            |
| ۱۸۳ | باب الإيمان بأن الله على لا ينام                                             |
| ۱۸۳ | باب وجوب الإيهان بالشفاعة                                                    |
| ١٨٨ | باب ما روي أن الشفاعة إنها هي لأهل الكبائر                                   |
| ۱۸۸ | باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى                               |
|     | باب ذكر قول النبي ﷺ: «لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة             |
| ١٨٩ | لأمتي»لأمتي                                                                  |
|     | باب ذكر قول النبي ﷺ: «إن الله خيري بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة     |
| 119 | فاخترت الشفاعة»فاخترت الشفاعة                                                |
|     | باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي ﷺ وشفاعة   |
| 19. | المؤمنيناللغ منين                                                            |
| 194 | باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة                                   |
| 198 | كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي ﷺ                                        |
| 197 | باب التصديق والإيمان بعذاب القبر                                             |
| 191 | باب ذكر الإيهان والتصديق بمسألة منكر ونكير                                   |
| ۲.۳ | كتاب التصديق بالدجال، و أنه خارح في هذه الأمة                                |

|              | باب استعاذة النبي ﷺ من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳          | الدجال                                                                                |
|              | باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل                |
| 7.0          | الدجال                                                                                |
| ۲.٧          | كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات                                 |
| 7 . 9        | كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان                                       |
| 717          | باب دخول النبي ﷺ الجنة                                                                |
| 317          | باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا                                       |
| 710          | باب فضائل النبي عِيَّالِيُّ                                                           |
|              | باب ذكر ما نعت الله عَلَى به نبيه محمدًا عَلَيْهُ في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به |
| 717          | أعين المؤمنينأعين المؤمنين.                                                           |
| ۸۱۲          | باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي ﷺ                                                       |
| <b>X 1 X</b> | باب في قول الله عَلَى لنبيه ﷺ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                           |
| 719          | باب: ذكر مولد رسول الله ﷺ ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي                     |
| 719          | باب ذكر مبعثه ﷺ                                                                       |
| * 7.7        | باب كيف نزل عليه الوحي ﷺ                                                              |
| 777          | اب ذكر صفة النبي عَلَيْ ونعته في الكتب السالفة من قبله                                |
| 777          | باب صفة رسول الله ﷺ في التوراة والإنجيل وقُد أمروا باتباعه في كتبهم                   |
|              | باب ذكر كيف كان ينزِل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ﷺ، وعليهم                    |
| 770          | اً جمعين                                                                              |
| 777          | اب ذكر ما ختم الله عَلَق بمحمد عَلَيْ الأنبياء وجعله خاتم النبيين                     |
| 777          | اب ذكر ما استنقذ الله عَلَى الخلق بالنبي عَلَيْهُ وجعله رحمة للعالمين عَلَيْهُ        |
| ۲۳.          | اب ما روي أن نبينا عَلَيْهُ أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة                            |

| 741   | باب ذكر عدد أسماء رسول الله عليه التي خصه الله على بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب صفة خلق رسول الله ﷺ وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | باب ذكر ما خص الله ري به النبي عَلَيْهُ، أنه أسري به إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۷   | باب ذكر ما خص الله عَلَق به النبي عَلَيْهُ من الرؤية لربه عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | باب ذكر ما فضل الله على به نبينا على في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 749   | عليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة والنبي عليه من النبي عليه مما خصه بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 749   | مولاه الكريم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 8 0 | حديث الحنانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.5.7 | باب ذكر فضل نبينا على في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 2 7 | باب ما روي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولا الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.57  | باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي عَلَيْ في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P 3 Y | باب ذكر ما خص الله على به النبي عليه من المقام المحمود يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707   | باب ذكر وفاة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 704   | الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700   | [فضائل الصحابة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y0Y   | باب ذكر ما مدح الله على به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 709   | اب ذكر ما نعتهم به النبي عليه من الفضل العظيم والحظ الجزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177   | اب ذكر حزن النبي على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771.  | اب ذكر بيعة الأنصار للنبي ﷺ على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777   | اب ذكر فضل جميع الصحابة هين الصحابة المنافعة الم |

## الشربعة على الشربعة

| 777          | باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة علينه أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 479          | باب بيان خلافة أبي بكر الصديق عَيْنَكُ بعد رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>YV</b> *  | باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TV</b> 1  | باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777          | باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777          | باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيئت وعن ذريته الطيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y Y X</b> | أخر ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علين الله علي على الله علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y V 9        | باب ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْكَ فِي خلافته لسنن أبي بكر وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۰          | وعثمان هيشنه ، ونفعنا بحب الجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y X Y</b> | باب تصديق أبي بكر خيست لرسول الله ﷺ وأنه أول الناس إسلامًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۳          | باب ذكر مواساة أبي بكر خيست للنبي عَلَيْة بنفسه وماله وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۳          | باب ذكر قضاء أبي بكر دين رسول الله ﷺ وعداته بعد موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 475          | باب ذكر قصة أبي بكر عليت في الغار مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | باب ذكر قول النبي ﷺ لأبي بكر ﴿ عَلَيْكُ وَهُمَا فِي الْغَارِ: ٩ مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكُرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440          | باثنين الله ثالثها "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | باب ما ذكر أن الله عَلَى عاتب جميع الناس في النبي عَلَيْ إلا أبا بكر عينك، فإنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710          | أخرجه من المعاتبةأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | باب ذكر صبر أبي بكر عليف في ذات الله على مع رسول الله على |
|              | باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر عشي على جميع الصحابة عشف في حياة رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۷          | يَيُلِيُّهُ وبعد وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49.          | باب ذكر صلاة النبي ﷺ خلف أبي بكر الصديق علينك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ـ ناهبه الشربعة ـ

| 44.        | فضائل أبي بكر وعمر هيشفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.        | باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر هين من رسول الله على |
| 191        | باب فضل إيهان أبي بكر وعمر هيننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197        | باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797        | باب أمر النبي ﷺ بالاقتداء بأبي بكر وعمر هينت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 794        | كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797        | باب ذكر دعاء النبي ﷺ لعمر بن الخطاب عليت بأن يعز الله الله الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 794        | باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب عليفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | باب ما روي أن الله على جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 794        | على لسانهعلى لسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | باب ذكر قول النبي ﷺ: ١ قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 498        | فعمر بن الخطاب خيشنه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 498        | باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب عليت لربه الله على عنول به القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 790        | باب إخبار النبي على العلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 790        | باب ذكر بشارة النبي ﷺ لعمر بن الخطاب عين بها أعد الله على له في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y 9 V      | باب ما روي أن عمر بن الخطاب ﴿ فَضَكَ قَفَلَ الْإِسْلَامِ ۚ وَأَنَ الْفَتَنَ تَكُونَ بِعِدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>797</b> | باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب عليشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 - 1      | ذكر نوح الجن على عمر علينت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.7        | كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4        | باب ذكر تزويج عثمان علين بابنتي رسول الله ﷺ، فضيلة خص بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣.٢        | باب ذكر مواساة عثمان علين الله عليه الله وتجهيزه لجيش العسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4        | باب إخبار النبي ﷺ بفتن كائنة وأن عثمان عشيف وأصحابه منها برءاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4        | باب إخبار النبي ﷺ لعثمان علين أنه يقتل مظلوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤ ٠ ٣ | اب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر ضيئت            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | اب ذكر إنكار أصحاب رسول الله ﷺ قتل عثمان عشف وتعظيم ذلك عندهم                 |
| 4.0   | وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم                                              |
| 4.0   | اب ذكر عذر عثمان عشف عند أصحاب رسول الله ﷺ                                    |
| ۲۰۸   | اب سبب قتل عثمان بن عفان عليف                                                 |
| ,     | ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عَجْكَ بقتل عثمان عَشِف وأعاد الله الكريم    |
| ۳11.  | صحاب رسول الله ﷺ من قتله                                                      |
| ۲۱۱   | اب ما روي في قتلة عثمان خيشت                                                  |
| 414   | اب ذكر إكرام النبي ﷺ لعثمان عليت وفضله عنده                                   |
| 317   | كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيست                                 |
|       | اب ذكر محبة الله ﷺ ورسوله ﷺ لعلي بن أبي طالب خيست وأن عليا محب لله            |
| 317   | عَلَىٰ ورسوله عَلَيْنِيْ                                                      |
| 410   | باب ذكر منزلة علي خيشت من رسول الله ﷺ كمنزلة هارون من موسى                    |
|       | باب ذكر قول النبي ﷺ ﴿ من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي              |
| 410   | وليه »وليه »                                                                  |
|       | باب ذكر دعاء النبي ﷺ لمن والى علي بن أبي طالب علين، وتولاه، ودعائه به         |
| 717   | على من عاداهعلى من عاداه                                                      |
|       | باب ذكر عهد النبي عَلَيْ إلى على خيف أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق |
| 717   | والمؤذي لعلي خينَتُ المؤذي لرسول الله ﷺ                                       |
| ۳۱۷   | باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب عليف                                          |
| ۳۱۷   | باب ذكر دعاء النبي على الله الله العلم العافية من البلاء مع المغفرة           |
| ۲۱۷   | باب أمر النبي ﷺ لعلي علي علي علي علي علي علي علي علي عل                       |
| ۳۱۸   | بات ذكر قول النبي عَلَيْ إن فاطمة عِينَ سيدة نساء عالمها                      |

| 414  | باب ذكر إكرام النبي ﷺ لفاطمة ﴿ فَاللَّهُ لَا وَعَظُمْ قَدْرُهَا عَنْدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419  | باب غضب النبي عَلَيْ لغضب فاطمة والنبي عَلَيْ لغضب فاطمة والنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.  | كتاب فضائل الحسن والحسين هينض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.  | باب ذكر قول النبي عَلَيْهِ: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441  | باب شبه الحسن والحسين هيئ برسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 471  | باب ذكر محبة النبي ﷺ للحسن والحسين هينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277  | باب قول النبي علي للحسن والحسين هيس «هما ريحانتاي من الدنيا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | باب ذكر حمل النبي ﷺ للحسن والحسين هيئ على ظهره في الصلاة وغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277  | الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444  | باب ذكر ملاعبة النبي ﷺ للحسن والحسين هين السين ا |
| 474  | باب ذكر إخبار النبي على عن صلاح المسلمين بالحسن بن علي على النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47.8 | باب إخبار النبي ﷺ بقتل الحسين عليف وقوله: «اشتد غضب الله على قاتله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | باب في الحسن والحسين عيس من أحبهما فللرسول عليه يحب ومن أبغضهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377  | فللرسول ﷺ يبغض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 470  | فضائل خديجة أم المؤمنين ﴿ شَفَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | باب ذكر غضب النبي ﷺ لخديجة ﴿ فَعَنْ وحسن ثنائه عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777  | باب إخبار النبي عليه أن خديجة هيف سيدة نساء عالمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777  | باب بشارة النبي عَلَيْ لخديجة عِنْ بها أعد الله عَلَى لها في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 411  | كتاب جامع فضائل أهل البيت هيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | باب ذكر قول الله عَلَى:﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777  | تَطْهِيرًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب ذكر أمر النبي عليه أمنه بالتمسك بكتاب الله على وبسنة رسوله عليه وبمحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهى عن التخلف عن طريقتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٣٢٨  | الجميلة الحسنة                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳  | باب ذكر قول الله ﷺ: وتقطعت بهم الأسباب                                     |
| ۲۳۲  | باب فضل جعفر بن أبي طالب ﴿ يُشْكُ                                          |
| 444  | باب فضل حمزة بن عبد المطلب عليشته                                          |
| 3 77 | كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده ﴿ فَيْنَ الْجَعِينَ                  |
| 377  | باب ذكر تعظيم قدر العباس علين عند رسول الله ﷺ                              |
| 3 77 | باب ما روي أن للعباس علين شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة                 |
| 2    | باب فضل عبد الله بن عباس عيشت وما خصه الله الكريم به من الحكمة             |
| 440  | والتأويل الحسن للقرآن                                                      |
| ٥٣٣  | باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس عيشك                                      |
| ٢٣٦  | باب ذكر وفاة ابن عباس علين بالطائف، والآية التي رؤيت عند دفنه              |
|      | باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي              |
| 777  | عبيدة بن الجراح عليف                                                       |
| 227  | باب ذكر فضل طلحة والزبير هيئنها                                            |
| ٣٣٧  | باب فضل سعد بن أبي وقاص عشيك                                               |
| ٣٣٧  | باب ذكر فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عشي                                |
| ٣٣٨  | باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف علينك                                        |
| ٣٣٨  | باب فضل أبي عبيدة بن الجراح عليست                                          |
|      | كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علين في أبي بكر وعمر وعثمان        |
| ٣٣٩  | هِنْ أَجْعِينَ                                                             |
|      | باب ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْكُ فِي أَبِي بَكُر وعمر |
| ٣٤.  |                                                                            |
| 454  | ذكر دفن أبي بكر وعمر هينض مع النبي ﷺ                                       |

# الشربعة الشربعة

| 757 | باب ذكر قول النبي ﷺ: « بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434 | باب ذكر وفاة النبي عليه وعدد سنيه التي قبض عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 455 | باب ذكر دفن النبي عَلَيْ في بيت عائشة هِ الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ا |
| 450 | باب ذكر دفن أبي بكر وعمر هيشخه مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 459 | باب ذكر صفة قبر النبي ﷺ، وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر هيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401 | كتاب فضائل عائشة ﴿ إِنَّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401 | باب ذكر تزويج النبي ﷺ لعائشة ﴿ لِشَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401 | باب ذكر مقدار سن عائشة ﴿ فَتَ تَزُوجِهَا رَسُولَ اللهُ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 404 | باب ذكر محبة رسول الله ﷺ لعائشة ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعَائِشُهُ لَعَائِشُهُ وَمَلَاعِبَتُهُ إِياهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 408 | باب سلام جبريل عليه السلام على عائشة ﴿ الله على عائشة الله عائشة الله على عائشة الله ع |
| 307 | باب ذكر علم عائشة على المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلم المستعلقة المستعلم المستعلقة المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المست |
| 202 | باب ذكر جامع فضائل عائشة ﴿ شَنْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401 | حديث الإفك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 474 | كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان عليشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 474 | باب ذكر دعاء النبي ﷺ لمعاوية ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 475 | باب ذكر استكتاب النبي ﷺ لمعاوية ﴿ لِلَّهِ بِأَمْرُ مَنَ اللَّهُ ۚ كَانَّكَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 470 | باب ذكر صحبة معاوية ﴿ للنبي ﷺ ومنزلته عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۲۲ | باب ذكر تواضع معاوية ﴿ فِيلَهُمْ فِي خلافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲٦ | باب ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله ﷺ وإكرامه إياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٢٣ | باب فضائل عمار بن ياسر چالني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411 | باب فضل عمرو بن العاص عِلِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ ورحمة الله تعالى عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 477 | أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٠ | باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2..

| <b>471</b> | باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم |
|------------|---------------------------------------|
| ٣٧٥        | باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء       |
| 444        | باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء |
| 440        | فهرس الموضوعات                        |

